

تأليف والمحتارة

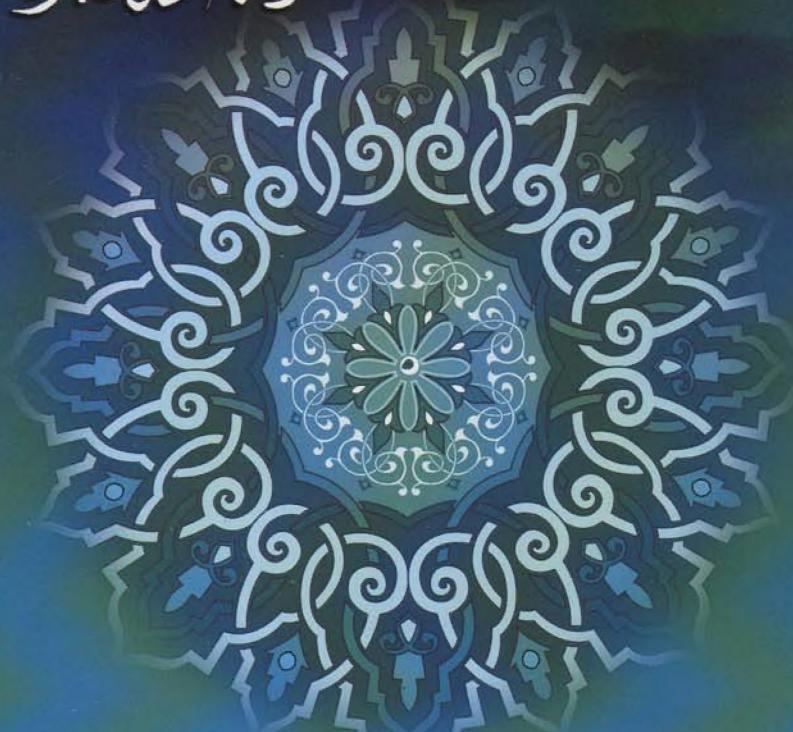



# 

## addau dig

تأليف

الدكتور/محمد عمارة



### بنيه التحمز التحمير ال

### تهيد

### فى الرسالة الحضارية للمصطلحات

من العبارات الشائعة على ألسنة المثقفين وفي كتابات المفكرين والعلماء، عبارة: «إنه لا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات» . .

تتردد هذه العبارة على الألسنة وفى الكتابات بمعنى: أنه لا حرج على أى باحث أو كاتب أو عالم فى أن يستخدم المصطلح، أى مصطلح، وبصرف النظر عن البيئة الحضارية أو الإطار الفكرى أو الملابسات المعرفية أو الفلسفية والعقدية التى ولد ونشأ وشاع فيها. فلصطلحات والألفاظ ذات الدلالة الاصطلاحية هى ميراث لكل الحضارات، ولجميع ألوان المعرفة، ولكل بنى الإنسان.

وهذه العبارة - في تقديرنا - صادقة تماماً . . لكنها ، أيضا ، تحتاج إلى ضبط لفهومها ، حتى لا يشيع منها الخلط ، بل والخداع ، كما هو حادث لها ومنها الآن لدى عديد من دوائر الفكر التي ترددها ، دون ضبط وتحديد لما يوحى به ظاهرها من مضمون .

فنحن إذا نظرنا إلى أى مصطلح من المصطلحات باعتباره «وعاء» يوضع فيه «مضمون» من المضامين ، وبحسبانه «أداة» تحمل «رسالة : المعنى» ، فسنجد صلاح وصلاحية الكثير من المصطلحات والألفاظ الاصطلاحية لأداء دور «الأوعية» و «الأدوات» على امتداد الحضارات المختلفة ، والأنساق الفكرية المتعددة ، والعقائد والمذهبيات المتميزة . وهنا ، سنكون حقاً وصدقا أمام المعنى الدقيق والصادق لهذه العبارة – عبارة : «أنه لا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات» . .

أما إذا نحن نظرنا إلى هذه الألفاظ والمصطلحات من زاوية «المضامين» التي توضع في أوعيتها ، ومن حيث «الرسائل الفكرية» التي حملتها «الأدوات: المصطلحات»

فسنكون بحاجة ، وحاجة ماسة وشديدة ، إلى ضبط معنى هذه العبارة ، وتقييد إطلاقها وتحديد نطاق الصلاح والصلاحية التي يشيع عمومها من عموم ما تحمل من ألفاظ .

هنا ، سنجد أنفسنا ، عند الفحص والتدقيق ، وفي كثير جدا من الحالات ، وبإزاء العديد من المصطلحات ، أمام «أوعية» عامة ، و «أدوات» مشتركة بين الحضارات والأنساق الفكرية والعقدية والمذهبية ، وفي ذات الوقت ، أمام «مضامين» خاصة ، و «رسائل» متميزة ، تختلف فيها ، وتتميز بها هذه «الأوعية» العامة و «الأدوات» المشتركة ، لدى أهل كل حضارة من الحضارات المتميزة ، وعند كل نسق أو مذهب أو عقيدة من الأنساق الفكرية والمذاهب الاجتماعية والعقائد الدينية ، وخاصة منها تلك التي امتلكت وتمتلك من السمات الخاصة والقسمات المميزة ما جعلها ويجعلها ذات مذهبية خاصة وطابع خاص . .

وليس كضرب الأمثال سبيلاً لجلاء هذا المعنى ، وتأكيد صدق هذا المفهوم . .

• فمن المصطلحات الشائعة في ميدان «التشريع» القانوني مثلاً ، مصطلح: «الشارع» ، يوصف به من «يشرع» القانون ، فردًا كان أو جماعة – مؤسسة – فواضع القانون «شارع» و «مشرع» له . . والجالس النيابية ، التي تمثل سلطان الأمة في «تشريع» القوانين ، هي «هيئات تشريعية» «تشرع» القوانين . .

«فالشارع» - هنا - و«مصدر التشريع» و «واضع الشريعة» : هو إنسان ، فردًا كان أو هيئة تشريعية . .

هذا هو حال مصطلح «الشارع» و «التشريع» و «الشريعة» في ميدان «القانون» . . فهل - حقا - « لا مشاحة في هذا المصطلح الشائع ، وفيما يحمل «وعاؤه» من «مضمون» ؟؟ . .

إن الإجابة عن هذا السؤال لن تكون واحدة لدى أبناء كل الحضارات الإنسانية وفى إطار كل الأنساق الفكرية ، ومن قبل كل المعتقدين بمختلف المذاهب والمعتقدات . . ومن ثم فإن هناك «مشاحة» أكيدة في هذا المصطلح . . مشاحة تامة في مضمونه ، ومشاحة كبيرة فيه كوعاء صالح وكأداة دقيقة وصالحة لحمل الرسالة والمضمون . .

إن ابن الحضارة الغربية ، الذي لا يؤمن بوجود شريعة إلهية تنظم الجانب المدنى والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة والاجتماع البشري والعمران

الإنسانى ، يؤمن بأن الإنسان ، فردًا كان أو طبقة أو أمة ، هو المصدر الأول والأخير للشريعة والتشريع . . فالإنسان هو «الشارع» سواء أكان ذلك فى إطار أصول الشريعة - قواعد ومبادئ القانون الطبيعى - كما تسمى فى الحضارة الغربية - أم فى إطار فروع الشريعة - القانون - . .

فهذا المصطلح - «الشارع» - بهذا المعنى طبيعى وصادق فى هذا الإطار ، إطار الحضارة التي لا تؤمن بوجود «شارع» غير هذا الإنسان ، وخارج هذا «الواقع المادى» سواء أكان السبب فى ذلك هو الطابع المادى الإلحادى لهذه الحضارة ، أم المنحى والتوجه العلمانى الذى يرفض تحكيم «الإلهى» فى شئون «الدولة والاجتماع والعمران» .

ولما كان هذا الموقف ، هو «شأن غربى» وسمة من سمات الحضارة الغربية ، وقسمة من قسمات طابعها المادى ومذهبها العلمانى ، فإنه ليس من المشترك الإنسانى العام . . حتى يصبح مصطلحها فيه ومضمون هذا المصطلح مما «لا مشاحة فيه» في أية حضارة من الحضارات .

ففى الحضارة الإسلامية ، التى مثلت العقيدة الإسلامية وعثل أيديولوجيتها ومذهبية أمتها منذ أن أصبحت الروح السارية فى كل علوم تمدنها المدنى وإبداعها الإنسانى فى الحضارة - بما فيه من سياسة واجتماع واقتصاد ودولة وعمران - . . فى هذه الحضارة الإسلامية ، يدل مصطلح «الشارع» على واضع أصول الشريعة ، ويختص به . . وهذه الأصول ليست إبداعًا إنسانياً كالقانون الطبيعى - فى الحضارة الغربية - وإنما هى «وضع إلهى» نزل به الوحى ، دينًا يتدين به إنسان هذه الحضارة هُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْناً إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا به إبْراهيم وَمُوسَىٰ وَعيسَىٰ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فيه هُ (١) .

ولما كانت هذه الشريعة الإلهية ، هي خاتمة الشرائع الإلهية لبني الإنسان ، فلقد وقف «شارعها» - الله ، سبحانه وتعالى - فيها وبها عند الأصول والمبادئ والقواعد ، التي حددت النهج فيما هو متغير ومتطور من شئون الدنيا ، مع التفصيل لما هو ديني ، أو ما هو من الثوابت الدنيوية التي لا يلحقها تطور أو تغيير . . «فالشارع» للشريعة هو الله . . ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ﴾ (٢) . . . ﴿ لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا ﴾ (٣) ومن ثم فإن إنسان هذه الحضارة الإسلامية

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱۳ . (۲) الجاثية : ۱۸ . (۳) المائدة : ۱۸ .

لا يستطيع - وهو مؤمن بدينه - أن يعطى سلطة التشريع ووصف «الشارع» لغير الله . . . أما إبداع هذا الإنسان المسلم في القانون الإسلامي ، وسنته القوانين التي تُفرّع عن أصول الشريعة ، وتواكب المستحدثات والمتغيرات وتستجيب لكل ما لم تعرض له النصوص والحدود والأصول الإلهية . . أما كل هذا الإبداع القانوني الإسلامي فهو «الفقه» . . فقه المعاملات . . ومن هنا كان تميز «الفقه» عن «الشريعة» في الحضارة الإسلامية ، وكان الله هو «الشارع» لا الإنسان ، وكان الله هو «الشارع» لا الإنسان ، وكان الله أن الإنسان هو «الفقيه» ، وليس الله ! . .

هنا ، نجد أنفسنا أمام نموذج من نماذج «المشاحة في الألفاظ والمصطلحات» ، ليس في «المضمون» فقط ولا «الرسالة» فحسب ، بل وفي «اللفظ والوعاء والأداة» أيضاً!...

• ومثال ثان ، يجلى ، ويدعم هذا المعنى الذى نؤمن به . . نجده إذا وقفنا - في المصطلحات الاقتصادية - أمام مصطلح «الزَّارع» . .

فإنسان الحضارة الغربية ، الذي لا يرجع المسَبَّبات المادية إلا إلى أسبابها المادية - سواء لماديته ، أو إلحاده ، أو لمناهجه الوضعية - لا يرى في «الزَّرْع» إلا الأسباب المادية والعوامل الطبيعية والمؤثرات الإنسانية . . ومن ثم فالإنسان عنده هو «الزَّارع» ولا «زارع» غير هذا الإنسان! .

أما إنسان الحضارة الإسلامية ، الذي سرت عقيدته الدينية روحًا شائعة في كل علوم حضارته ، فإنه وإن آمن بوجود الأسباب المادية ، التي هي طاقات فاعلة في مسببًاتها ، إلا أنه يؤمن بأن هذه الأسباب المادية الفاعلة ، إنما هي بدورها مخلوقة لمسبب الأسباب وخالقها الله – سبحانه وتعالى – القادر على إيقاف فعلها ، وعلى استبدالها بأسباب غيرها ، إن هو شاء ذلك وأراد . . وهو – هذا الإنسان المسلم – يؤمن أيضا بأن للفعل الإنساني آفاقاً محدودة بحدود صلاحياته وقدراته كخليفة عن الله ، سبحانه وتعالى في عمارة الأرض ، وأن الفاعل فيما وراء هذه الأفاق – آفاق الخلافة – هو المستخلف ، سيد هذا الوجود ، ومبدعه ، وراعيه . . ومن ثم فإن للإنسان في «الزَّرع» عملاً وفعلاً وإبداعًا ، لكنه لا يتعدى هذا النطاق

فيجور على ما هو فعل الله في هذا الميدان . ففي «الزَّرْع» ، هناك أفعال إنسانية من مثل «الحرث» و «البَدْر» وتهيئة التربة وسقيها وتسميدها . إلى آخر الأفعال الإنسانية ، التي هي فعل الإنسان وإبداعه فيما هو مقدور له . والتي - للتعبير عنها - اصطلحت العربية على وصف هذا الإنسان «بالزَّراع» . . أما أفعال من مثل إنبات البذرة ، وتنميتها ورعايتها ، أى الفعل والمسببات الراجعة لكل الأسباب التي هي من خلق الله ، والتي ليست من مقدورات الإنسان ، فهي التي التي هي من خلق الله ، والتي ليست من مقدورات الإنسان ، فهي التي اصطلحت العربية على وصف فاعلها - الله سبحانه وتعالى - بأنه : «الزَّراع . ولذلك فالزارع - في اصطلاح حضارتنا - هو الله ، أما الإنسان فهو : الزَّرَاع . ولذلك وجدنا حقيقة الزَّرْع ، بمعني الإنبات والإنماء ، هي لله ، سبحانه وتعالى ، بينما البذر والحرث والسقى - وكل الأسباب الإنسانية - منسوبة إلى صانعها : الإنسان . فهو في «الزرع» فاعل ، لكنه - بحكم إيمانه ، وحضارته المؤمنة - ليس الفاعل الوحيد! . ومن هنا يأتي معني الآية القرآنية التي تقول : ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا الفاعل الوحيد! . . ومن هنا يأتي معنى الآية القرآنية التي تقول : ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا الْفَاعِلُ الوحيد! . . ومن هنا يأتي معنى الآية القرآنية التي تقول : ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا الْفَاعِلُ الوحيد! . . ومن هنا يأتي معنى الآية القرآنية التي تقول : ﴿أَفَرَأُونَ أَأَنتُمْ تَرْرُعُونَهُ أَنْ الزَّارِعُونَ ﴾ (١) .

فهنا - مرة أخرى - يثمر الطابع المؤمن للحضارة المؤمنة موقفا متميزا يؤدى إلى «المشاحة في الألفاظ والمصطلحات»! ...

• ومثال ثالث على إمكانية «المشاحة في الألفاظ والمصطلحات» ، نجده إذا نحن وقفنا أمام مصطلح «الإقطاع»! . .

ففى الحضارة الغربية ، حيث فلسفتها المالية تجعل الملكية المطلقة الملكية الحقيقية - ملكية الرقبة - فى الثروات والأموال للإنسان - فرداً كان فى النموذج الليبرالى أو طبقة الأجراء فى النموذج الشمولى - الماركسى - نجد «الإقطاع» - كمصطلح - إنما يعنى : الملكية الكاملة للسادة الإقطاعيين لوسائل الإنتاج - الأرض الزراعية - مع الملكية المعاملين فيها - الأقنان .

أما في الحضارة الإسلامية ، حيث صاغت الوسطية الإسلامية مذهبًا اقتصاديًا وسطيًا متميزًا ، جعل الملكية المطلقة - الحقيقية - ملكية الرقبة - في الأموال

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٤٣ ، ٦٤ .

والثروات لله سبحانه وتعالى ، مع تقرير حقوق الملكية المقيدة - ملكية المنفعة المجازية - أى ملكية الوظيفة الاجتماعية للمال - مع تقرير هذه الحقوق للإنسان الحائز للمال ، باعتباره مُستخلفًا في حيازته واستثماره والانتفاع به عن الله سبحانه وتعالى ، من حيث صفته كإنسان مُسْتَخلف - مطلق الإنسان المُسْتَخلف - وليس بصفته كفرد أو كطبقة - في هذا النموذج الحضارى ، ذى الفلسفة المالية المتميزة ، نجد لمصطلح «الإقطاع» مضمونًا متميزًا : فهو تمليك «للمنفعة» لا «للرقبة» . ولقد كان - في التطبيقات الإسلامية - وسيلة لإحياء الأرض الموات ، وللانتفاع بها ، أى للإنسان أى الأمة - الناس - المستخلفين عن الله في الأرض وفي كل الثروات والأموال . .

فنحن - هنا - بإزاء مصطلح «لا مشاحة في لفظه» لكن «المشاحة واردة في المضمون» على نحو أكيد! ...

• ومثال رابع ، على هذا الذي نقول ، نجده إذا وقفنا أمام مصطلح «الاحتكار» . .

ففى الحضارة الغربية ، بتياراتها الاجتماعية الختلفة ، وحتى عند الذين يدركون المساوئ الاجتماعية لسيطرة الاحتكارات على النظام الاقتصادى لمجتمع من المجتمعات . . نجد النظرة إلى «الاحتكار» هى النظرة إلى مرحلة حتمية من المراحل التى لابد وأن يمر بها المجتمع على درب تطور الامتلاك لأدوات الإنتاج . . فالاحتكار - في هذه النظرة الغربية - هو نبت طبيعى ، حتمى . . . حتى وإن رآه البعض ضارًا . . ! . . .

أما في المذهبية الاقتصادية الإسلامية ، التي حكمت وتحكم حيازة الإنسان في هذا للمال ببنود عقد وعهد استخلاف الله – المالك الحقيقي للمال – للإنسان في هذا المال . . فإن الاحتكار ممنوع ، ومرفوض ، من الأصل والأساس . ومحال أن يتسق وجوده – فضلا عن سيادته – مع مذهبية الإسلام في الأموال . . ف «من احتكر للمسلمين طعاما ضربه الله بفقر وإفلاس» (١) – كما يقول الحديث النبوى الشريف وذلك وعيد للمجتمع والحضارة التي تبيح الاحتكار – الذي يقودها إلى فقر الأمة

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة والإمام أحمد .

وإفلاس نظامها وعجزه عن تحقيق الغاية من تحضر الإنسان! .. وهذا الاحتكار ، الذي يقتل الأمة ، عندما يغتال العدل في حياتها الاقتصادية والاجتماعية ، هو الذي يتحدث الرسول ، وإلى عن أهله فيقول: «يُحْشَر الحكارون وقتلة النفس في درجة واحدة»؟! .. كما يقطع بأنه «لا يحتكر إلا خاطئ»(١)! ..

فالمشاحة هنا - في «الاحتكار» قائمة بين العربية - لسان الإسلام - وبين الحضارة الغربية . في «مشروعية» النظام الذي يعبر عنه مصطلح «الاحتكار» . بل وفي معناه ، وفي آفاق هذا المعنى ، لأن الحضارة الغربية تقصر «الاحتكار» على مرحلة من مراحل النمو والتركز لملكية أدوات الإنتاج ووسائله - أو المصالح التجارية والمصرفية - في أيدى قلة قليلة من الملاك . . أما في المذهبية الاقتصادية الإسلامية ، فإن التحريم يشمل أبسط ألوان الاحتكار . . فجمع الطعام ، انتظارًا لغلاء سعره ، مدة من الزمن هو احتكار محرم في عرف الإسلام . . وكما يقول الحديث النبوى الشريف : «بئس العبد المحتكر ، إن أرخص الله الأسعار حزن ، وإن المعام فرزوق والمحتكر ملعون» (٢) ! . . كما قال عليه الصلاة والسلام .

• ومثال خامس - شائع - وجيد البرهنة على هذا المعنى الذى نلح على تجليته وتأكيده ، نطالعه إذا نحن وقفنا أمام مصطلح «اليسار» . .

فمن الناس من ينطلق من مقولة: «إنه لا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات» إلى الدعوة لاستخدام هذا المصطلح - مصطلح «اليسار» - في الدلالة على التيار الاجتماعي الداعي إلى استخدام «الصراع الطبقي» أداة لتسويد طبقة الأجراء على طبقة الملاك ، تمهيدًا لإلغاء التمايز الطبقي ، وإقامة المجتمع اللاطبقي ، الذي تُلغَي فيه سائر ألوان الملكية الخاصة ...

من الناس من يدعو إلى استخدام هذا المصطلح - ذى النشأة الغربية - والمضمون الغربي - بدعوى «أنه لا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات»! . . ومنهم من يحاول «أسلمته»

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والدارمي وابن ماجة والإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة والدارمي .

و «أسلمة» مضمونه ، عندما يدعوه «اليسار الإسلامي ؟! . .

أما نحن ، فإننا نرى أن «المشاحة» واردة وقائمة ، بل وواجبه ، تجاه هذا المصطلح – مصطلح «اليسار» – سواء في اللفظ أم في المضمون ، وعلى النحو الذي ينفى إمكانية استخدامه في محيط الفكر الاجتماعي للإسلام . .

ف «اليسار» - في العربية - لغة أمتنا وتراثنا وديننا وحضارتنا ، وأداة إبداعنا - إنما يعني اليُسْر المقابل للغسر ، والغني المقابل للفقر والإعسار ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُعني اليُسْر المقابل للغسر ﴾ (١) ﴿ وإن كَانَ ذُو عُسْرة فَنَظرة إلَىٰ مَيْسَرة ﴾ (٢) . . ومن ثم فإن «أهل اليسار» والاتجاه الفكري والاجتماعي لأهل اليسار - في اصطلاح العربية - هم أهل الغني - لا الفقر - واتجاه اليُسْر لا البؤس ؟! . . فكيف نقسر لغتنا على أن يقبل حسها الاصطلاحي هنا الضد الغريب ، الذي يبلغ في الإغراب درجة النقيض ؟! . .

إن بعض علمائنا وأئمة عصرنا - مثل الإمام عبد الحميد بن باديس (١٣٠٥ - ١٣٥٩هـ ١٨٥٧ - ١٩٤٠م) كان يدعو الله فيقول: «اللهم اجعلني في الدنيا من أهل اليسار، وفي الآخرة من أهل اليمين؟!» . . فاليسار هو: غنى الدنيا . . كما أن أهل اليمين هم أهل السعادة ، الذين أقاموا العدل في الدنيا ، فاستحقوا أن يتناولوا كتاب أعمالهم العادلة باليمين في يوم الدين . . ذلك هو منطق العربية الحاكم ، والذي لا سبيل إلى الفكاك منه ، بدعوى التعميم لعبارة: «إنه لا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات» . .

ثم .. إن للمذهبية الإسلامية في الفكر الإقتصادي قسمات بميزة ، لا تنكر التمايز الاجتماعي في الأمة إلى طبقات متميزة ، لكنها تشترط تأسيس التمايز على الأسباب والعوامل المشروعة ، وتحديد آفاق لهذا التمايز تحول بينه وبين بلوغ درجة «الاستغناء» الذي يؤدي إلى الاستبداد النابع من سلطان الانفراد بسلطان المال .. فترى هذه المذهبية الاقتصادية الإسلامية في التعددية الطبقية : الأمر الطبيعي ، وتدعو إلى إبقاء العلاقة بين الطبقات محكومة بإطار العدل – أي «التوازن»

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٥ . (٢) البقرة : ٢٨٠ .

الاجتماعي وليست «المساواة» – وذلك حتى تكون علاقاتها هي علاقة التساند والتآزر والارتفاق – كحال أعضاء الجسد الواحد – في تميزها وفي تكافلها وتساندها – فإذا ما اختل التوازن الاجتماعي ، وحل الظلم الاجتماعي محل العدل الاجتماعي ، فإن السبيل الإسلامي لعلاج هذا الخلل الطارئ ، ليس هو «الصراع الطبقي» ، الذي يستهدف فيه ومنه طرف – طبقة – إلغاء الطرف الآخر – الطبقة النقيض – بصرعه بالصراع لينفرد بالثروة والسلطة في مجتمع لا طبقي . . ليس هذا هو السبيل الإسلامي ، وإنما السبيل هو «الدفع الاجتماعي» ، الذي يعيد حراك وتحريك المواقع الطبقية وامتيازات الطبقات من درجة الظلم – الذي يختل فيه التوازن – إلى درجة العدل الذي هو التجسيد للتوازن الاجتماعي بين الطبقات وذلك لتظل التعددية قائمة ، وليظل العدل الوسط – التوازن – هو الرابط الجامع بين الفرقاء المتميزين في النموذج الاقتصادي والاجتماعي لمذهبية الإسلام في هذا الميدان . .

ف «الصراع» - في المصطلح القرآني - يعنى أن يصارع طرف الطرف الآخر، بهدف أن يصرعه ، فيفنيه ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَة ﴾ (١) . . أما «الدفع» ، فهو التحريك لمواقع الأطراف المختلفة من درجة إلى أخرى ، تصحيحا للعلاقة بين أطراف متعددة ، وليس بهدف إفناء طرف لآخر كي ينفرد بالميدان والإمكانات : ﴿ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوة كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴾ (٢) . . فالهدف من وراء «الدفع» - هنا ليس «صرع» العدو وإفناءه ،إنما تحريك موقعه من «درجة العداوة» إلى «درجة الولى الحميم»! . .

فقانون الحركة الاجتماعية ، في المذهبية الاقتصادية الإسلامية هو «الدفع الاجتماعي» وليس «الصراع الطبقي» ﴿ ولَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لّهُ دَمْتُ صَوامِعُ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾ (٣) . ﴿ ولَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لّهُ دَمْتُ صَوامِعُ وَبَيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيرًا ولَينصُرُنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) الحاقة : ٧ . (٢) فصلت ٣٤ . (٣) البقرة : ٢٥١ . (٤) الحج : ٤٠ .

ففى المضامين أيضًا ، «ترفض» - وليس فقط «تتميز» - المذهبية الاقتصادية الإسلامية ، «ترفض» ذلك المحتوى الاجتماعي الذي وضعته المذهبية الغربية في «وعاء» مصطلح «اليسار» ومصطلح «الصراع» ، الأمر الذي حتم «المشاحة» في هذين المصطلحين ، إن في الدلالة اللغوية ، أو المضمون الاجتماعي على حد سواء! . .

#### \* \* \*

وإذا كانت العزلة الحضارية - في عالمنا المعاصر .. وفي ظل ثورة وسائل الاتصال - هي وهم كبير .. وإذا كانت المضامين الغربية والغريبة لكثير من المصطلحات العربية الإسلامية قد أصبحت جزءا من واقعنا الفكري والثقافي الداخلي ، نظرا لنجاحات التغريب في حياتنا الفكرية والثقافية والإعلامية .. وإذا كان الحوار بين حضارتنا والحضارات الأخرى .. وكذلك الحوار بين تيارات الفكري في واقعنا الثقافي ، هو طوق النجاة من الاستقطاب الفكري المدمر لختلف الفرقاء ..

إذا كان الأمر كذلك . فإن تحرير مضامين المصطلحات ، واكتشاف مناطق الاتفاق ومناطق التمايز في معانى ومفاهيم هذه المصطلحات – وخصوصا تلك المصطلحات الأكثر شيوعا ، والأكثر إثارة للجدل بين تيارات الفكر في عصرنا وفي واقعنا – . . هو مهمة أساسية ، وأولية بالنسبة لأى حوار فكرى حقيقى وجاد ينقذ حياتنا الفكرية من خطر الاستقطاب الحاد ، ويوجد « لغة فكرية واحدة » بين الفرقاء المتحاورين . .

وإذا كانت هذه هى الرسالة التى نطمح أن تحملها صفحات هذا الكتاب . تحرير مضامين المصطلحات الأهم والأكثر شيوعا والأكثر إثارة للجدل والخلاف فى حياتنا الفكرية المعاصرة . . فإننا – للمزيد من التأكيد على أهمية هذه القضية – نقدم – إلحاقا بهذا التمهيد – صفحات تمثل نموذجا على ضرورة تحرير مضامين المصطلحات ، كشرط أولى وأساسى لأى حوار فكرى مثمر وجاد . . صفحات من الحوار حول مقاصد الشريعة الإسلامية ، تكشف عن ضرورة تحرير مضامين المصطلحات ومفاهيمها . . ونقدم نموذجا تطبيقيا لهذه القضية . .

وبعدها .. نخلى بين القارئ وبين مفاهيم المصطلحات التى يدور العراك حولها بين الخضارة الغربية وبين حضارة الإسلام .. وبين العلمانيين والإسلاميين في حياتنا الفكرية المعاصرة ...

سائلين المولى ، سبحانه وتعالى ، أن ييسر تحقيق المقاصد المرجوة من وراء هذا الجهد الفكرى: اكتشاف الأرض المشتركة ، وكذلك مناطق التمايز بين حضارتنا والحضارة الغربية . . ودعوة فرقاء التدافع الفكرى في واقعنا المعاصر إلى «كلمة سواء» ييسر معالمها تحرير مضامين هذه المصطلحات .

دكتور/محمدعمارة

# تعرير مضامين المصطلحات: شرط الفهم المشترك.. والحوار

(۱) عن (المقاصد الكلية للشريعة: قراءة جديدة) نشرت (العربى) - عدد مايو سنة ١٩٩٤م - مقالا للدكتور نصر حامد أبو زيد . . جديرا بأن يدور حوله حوار موضوعي وهادئ وجاد . .

وفى المقال «اقتراح مشروع قراءة جديدة للمقاصد الكلية للشريعة . . ذلك أن قراءات القدماء من علماء أصول الفقه قد حددت للشريعة الإسلامية مقاصد خمسة ، هى : الحفاظ على النفس ، والدين ، والعقل ، والعرض ، والمال ، وما يقترحه الدكتور نصر – بعد قراءته الجديدة للنصوص الدينية – ليس إضافة مقاصد ومبادئ كلية جديدة إلى هذه المقاصد الخرية» – وإنما هو يقترح إحلال مبادئ ابن عاشور ، عندما أضاف إليها «مقصد الحرية» – وإنما هو يقترح إحلال مبادئ كلية ثلاثة – هى : العقل ، والحرية ، والعدل – باعتبارها «تمثل منظومة من المفاهيم المتماسكة المترابطة من جهة ، وهي تستوعب المقاصد الخمسة التي استنبطها علماء أصول الفقه من جهة أخرى» . . لأن هذه المقاصد الخمسة التي حددها الأصوليون – بنظر الدكتور نصر – ليست «مبادئ كلية» بل هي جزئية وبعبارته الأصوليون – بنظر الدكتور نصر – ليست «مبادئ كلية» بل هي جزئية وبعبارته «فإن الحفاظ على النفس والعقل والدين والعرض والمال تبدو مبادئ جزئية بالنسبة اللمبادئ الثلاث الكلية المقترحة ، ويمكن بالتالي أن تندرج فيها» تلك هي مقاصد المقال ، بنص كلمات الدكتور نصر . .

وإذا كانت أهمية القضية ، ومحورية موضوع المقال بين موضوعات الفكر الإسلامي ، تستدعي إدارة حوار عقلاني مستنير حول قضاياه . . فإنني أفضل للنهجة الحوار - صياغة أفكاري حوله في عدد من الملاحظات :

الأولى: تتعلق بما يثيره هذا المقال ، وكتابات كثيرة في حياتنا الفكرية المعاصرة - من حقيقة أننا نعاني من «فوضى في مضامين المصطلحات» ، أحدثتها حقبة

<sup>(</sup>۱) نشرت هذه الدراسة في مجلة (العربي) - عدد يوليو سنة ١٩٩٤ م . . وهي نموذج لضرورة تحرير مضامين المصطلحات حتى يكون هناك حوار حقيقي بين تياراتنا الفكرية المعاصرة .

الاحتكاك بالحضارة الغربية . . ففى المصطلح - الوعاء الواحد - أثناء الحوار بين أهل «الموروث» وأهل «الوافد» - نجد أنفسنا أمام مفاهيم مختلفة ، وأحيانا متناقضة ، تساق وتقدم فى المصطلح الوعاء الواحد «الأمر الذى يجعل كثيرا من حواراتنا «حوارات طرشان! » - دون أن ندرى ، بل ودون ذنب من المتحاورين! . . ما يفرض علينا جميعا أن نجعل الفريضة الأولى لإدارة الحوار فيما بيننا هى البدء بتحديد وتحرير مقاصدنا من المفاهيم والمضامين التى نعنيها ونحن نستخدم المصطلحات ، التى تمثل مفاهيمها مناطق للحوارات ، وأحيانا المنازعات . .

وعلى سبيل المثال:

١ - يقترح الدكتور نصر مبدأ «العقلانية» ليكون واحدا من المبادئ الكلية الثلاثة لقاصد الشريعة . . وليس هناك عاقل يعى إسلامه يختلف على ضرورة العقل والعقلانية - والقدماء الذين ينتقدهم الدكتور نصر قد جعلوا «الحفاظ على العقل» من الضرورات والمبادئ والمقاصد الكلية للشريعة قبل أكثر من ألف عام . .

لكن . . أى عقل ؟ . . وأية عقلانية ؟؟ . . تلك هي القضية ، التي تحتاج - كي نتبين مواقعنا وانتماءاتنا - إلى تحرير مضامين ومفاهيم المصطلحات .

هل هو العقل: العضو المادى ، الذى تفرز حركته «الفكر» - كما رأى ويرى الماديون ، وبعض الوضعيين ؟ هل هو «الجوهر المجرد» ، كما قال كثير من الفلاسفة القدماء ؟

أم هو الغريزة والملكة واللطيفة الربانية المتعلقة بالقلب والجوهر واللب الإنساني؟ . . فعلى تحديد المراد من «العقلانية» . . إذ هناك عقلانية التنوير الغربي وشعارها : «لا سلطان على العقل إلا للعقل» وهي بذلك تنفي وتنكر – بل وتستنكر – سلطان «الوحي» على عقلانية الإنسان ، وترى في «العقل» و «والتجربة» سبيلي المعرفة المؤتمنين على تحصيل المعارف التي تستحق الاحترام! . . بينما هناك «العقلانية المؤمنة» ، التي تبلورت في علم التوحيد – الكلام – الإسلامي ، لتقرير الدين وليس لنقضه . . وهي التي تقرن «النقل» بـ «العقل» وتحكم «العقل» بـ «النقل» إيمانا منها بأن العقل هو ملكة إنسان محدود الإدراك ، فيه ما لا يستقل العقل بإدراكه . . .

وهذه «العقلانية المؤمنة» - بعد إضافتها «الوحى» إلى «الكون» في مصادر المعرفة - تجعل سبل المعرفة أربع هدايات ، هي : العقل ، والنقل ، والتجربة الحسية ،

والوجدان . فلا تقف بسبل المعرفة ، فقط ، عند العقل ، والتجربة - كما صنعت عقلانية التنوير الغربي - الوضعية . . والمادية . .

فعن أى عقل . وعن أية عقلانية يجرى الحديث؟ . عقلانية : استبعاد «الشرع» ، و «لا سلطان على العقل إلا للعقل» ؟ . . أم عقلانية المؤاخاة بين الشريعة والحكمة – بتعبير ابن رشد – تلك التي بلغ الغزالي القمة عندما ميزها وحددها فقال : «إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول ، وعرفوا أن من ظن وجوب الجمودعلي التقليد ، واتباع الظواهر ، ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر . وأن من تغلغل في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ، ما أتوا به إلا من خبث الضمائر . فميل أولئك إلى التفريط ، وميل هؤلاء إلى الإفراط ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط . فمثال العقل : البصر السليم عن الأفات والآذاء ، ومثال القرآن : الشمس المنتشرة الضياء ، فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغني إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في عمار الأغبياء . فالمعرض عن العقل ، مكتفيا بنور بأحدهما عن الأحر في عمار الأغبياء . فالمعرض عن العقل ، مكتفيا بنور القمان ، فلا فرق بينه وبين العميان . فالعقل مع الشرع نور على نور . . (١) » !

فعن أى عقل .. وعن أية عقلانية نتحدث ؟ .. إن المطلوب ، أولا ، هو تحرير مضمون المصطلح ، حتى نعلم أهذه العقلانية هي من مقاصد الفلسفات التي قامت على أنقاض الشرائع ؟ . . أم هي من المقاصد والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية ؟! . .

٢ - ومثل ذلك حديث الدكتور نصر عن «الحرية» - باعتبارها المبدأ الكلى الثانى في مقاصد الشريعة - فليس هناك خلاف على «المبدأ» - بل كما سبقت الإشارة . . فلقد أضاف الشيخ الطاهر بن عاشور إلى المقاصد الخمسة «مقصد الحرية» . . لكن تظل الحاجة قائمة وماسة لتحرير مرادنا بمضمون ومفهوم «الحرية» . .

وإذا كانت الحرية هي نقيض «العبودية» ، فلابد من تحديد : حرية من؟ . . وفي مواجهة العبودية لن ؟ . . فالمؤمن يرى في ذل العبودية لله قمة الحرية . . وهذه الحرية هي عكس ما يراه الماديون والوضعيون ؟! . . والإنسانة المؤمنة لا ترى في حقوق الله في « العفة » قيودا تنتقص من حريتها . . بينما غير المؤمنة ترى في «العفة» استعبادا ، فترفع شعار الحرية الجنسية ، قائلة – كما في بعض المجتمعات المعاصرة : « هذا جسدى . . أنا حرة فيه!» . .

<sup>(</sup>١) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص ٢ ، ٣ . طبعة المطبعة المحمودية التجارية - القاهرة - بدون تاريخ .

وبينما يرى المؤمن في الشهوات والغرائز المحرمة قيودا على الحرية واستعبادا لعقله وروحه ، يرى فيها غير المؤمن تحقيقا لألوان من الحريات الإنسانية يقيم في سبيل الحصول عليها الأحزاب ، ويفجر من أجلها الثورات ؟! . .

والمسلم يرى حريته حرية الإنسان الخليفة لله في استعمار الأرض . . فهي حرية محكومة ومحدودة بحدود الله . . وحقوق الإنسان في هذه الحرية محدودة بحقوق الله ، التي تمثل بنود عقد وعهد الاستخلاف . . بينما الإنسان المادى والوضعي يرى حريته حرية «الإنسان : سيد الكون» فلا حدود ولا قيود على حريته إلا حدود الحرية والاختيار . . كما أنه لا سلطان على عقله إلا لعقله ؟! . . بينما الإنسان المسلم - الخليفة لله - هو «سيد في الكون ، وليس سيد الكون» . . وبعبارة الإمام محمد عبده : «هو عبد لله وحده . . وسيد لكل شيء بعده »! . .

فالقضية ليست الاتفاق على تبنى مصطلح «الحرية» ورفض مصطلح «العبودية» . . وإنما هي - كما رأينا - قضية تحرير وتحديد مضامين المصطلحات . . وذلك حتى لا نعيش في وهم «الأمة الواحدة» ذات «الثقافة الواحدة» بينما نحن - في الحقيقة - «أمتان» و «ثقافتان»! . .

والملاحظة الثانية : هي على قول الدكتور نصر : إن «العقل هو مركز المشروع الإسلامي» . . والحق أن «العقل» في المشروع الإسلامي - هو واحد من الهدايات الأربع ، التي تمثل سبل المعرفة في الإسلام : العقل . . والنقل . . والتجربة . . والوجدان . . وهذا هو الذي يجعله عقلا مؤمنا ، لأنه غير منفرد بتحصيل المعرفة ، وإنما هو جزء من كل ، تتكون منه سبل المعرفة ، في نظرية المعرفة الإسلامية . . . أما مركز المشروع الإسلامي ، فهو :

١ - التوحيد للذات الإلهية . . في الذات ، والصفات والخلق ، والأفعال ، والتدبير ، والرعاية والعناية . .

٧ - والاستخلاف الإلهي للإنسان في استعمار الأرض..

فهذا هو التصور الإسلامي الجامع لفلسفة «المشروع الإسلامي» في العلاقة بين الله والعالم والإنسان . إله واحد . وعالم مخلوق لله ، تحكمه وتسيره أسباب ، هي الأخرى مخلوقة لمسبب الأسباب . وإنسان ، خليفة لله ، قد سخرت له ظواهر العالم والطبيعة لتعينه على أداء أمانة الاستخلاف في عمران الأرض ، وفق بنود عقد وعهد الاستخلاف ، الأمر الذي يعطى كل مفاهيم المصطلحات – ومنها العقلانية . والحرية . والعدالة – خصوصيات إسلامية تميزها عن نظائرها في الفلسفات والأنساق الفكرية الأخرى . .

هذا «مركز المشروع الإسلامي» وجماع التصور الإسلامي . . والعقل فيه واحد من الهدايات . . وليس هو مركز المشروع! . .

أقول هذا . وأنا من أكثر الذين خدموا فكر العقلانية الإسلامية - التراثي منه والمعاصر - حتى لقد صرت «متهما» من «النصوصيين - المقلدين ومن «الظاهرية الجديدة» بأنى «رائد التيار العقلاني» - وهو شرف لا أدعيه . . و «اتهام» لا أنفيه؟! . . لكن الحق أحق بأن يقال . . وأجدر بالاتباع! . .

والملاحظة الثالثة : هي قول الدكتور نصر : «إن سنن التاريخ ، هي السنن التي تمثل القوانين الكلية التي عبر عنها القرآن الكريم بـ «سنة الله» التي لن تجد لها تبديلا . .

وأنا أتساءل : عندما يسمى القرآن الكريم السنن والقوانين بـ «سنن الله» ، فلماذا نقول عنها : إنها «سنن التاريخ» ؟! . .

إنها في القرآن ، مضافة إلى «فاعلها» . . . ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلاً ﴾ (١) ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّه تَحْويلاً ﴾ (٣) الْكَافرُونَ ﴾ (٢) ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ يَحْويلاً ﴾ (١) فلماذا نضيفها إلى «التاريخ» ؟ . . وهل فاعلها هو «التاريخ» وليسَ «الله» ؟! . .

إن التاريخ هو «ظرفها . . ومحلها . . وسياقها» ، وليس هو الفاعل لهذه السنن والقوانين . .

وتلك مشكلة في «التعبير» – الذي قد لا يكون مقصودا – تثير قضية تسرب المفاهيم المادية والوضعية إلى «ثقافتنا المؤمنة» . . وذلك من مثل مقولات : «المادة لا تفنى ، ولا تُسْتَحْدَث»! . . و «المصريون القدماء أبدعوا التوحيد قبل الديانات»! – مع أن الإيمان يعلمنا أن الإنسانية قد بدأت بالنبوة والتوحيد – . . الخ . . الخ . . الخ الإنسان في الرؤية الإسلامية ، يصنع التاريخ ، وفق سنن الله . . ولو كانت السنن ، التي لا تبديل لها ، هي سنن التاريخ ، لما كان بمقدور الإنسان صنع هذا التاريخ ، لأنه سيكون عبدا لسنن التاريخ ، التي لا يستطيع لها تبديلا ولا تحويلا . والملاحظة الرابعة : هي على قول الدكتور نصر : «إنه لا خوف على عقائدنا وديننا من منهجيات العلوم الإنسانية المتطورة . . وإنما الخوف من الجمود والتقليد ، وللذين يمثلان حصون الدفاع في المؤسسات التقليدية» . .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٦٢ . (٢) غافر : ٨٥ . (٣) فاطر : ٤٣ .

والرأى عندى . . وأنا الذى قدمت عشرات الكتب فى نقد الجمود والتقليد . . والدعوة إلى الإحياء والتجديد - أن الخوف يجب أن يكون من شقى التقليد ولونيه ومصدريه :

(۱) التقليد لتجارب سلفنا ومناهج قدمائنا ، والجمود عليها ، والوقوف عندها وحدها . .

(ب) والتقليد لتجارب الآخر الحضارى ، ومناهج العلوم الإنسانية والتصورات الفلسفية ، عند هذا الآخر ، والجمود عليها ، والوقوف عندها .

ونقطة البدء - التي لابد من الاتفاق عليها - أو جلاء الاختلاف فيها - مع الحوار حولها - هي :

١ - أننا أبناء حضارة متميزة ، مع تحديد نطاق التميز ، وسماته ومعالمه ، أى نطاق ومعالم «الثوابت الحضارية الإسلامية» الممثلة «للهوية» ، التي تحفظ على الحضارة وحدتها وتواصل إسلاميتها عبر الزمان والمكان . .

٢ - وأن هذا التميز الحضارى ، هو معيار القبول والرفض من موروثنا الفكرى ،
 ومن المواريث الفكرية للحضارات الأخرى . .

وأن «الاجتهاد» فريضة أبدية . . وهما - التجديد . . والاجتهاد - السبيل لتطوير النسق الفكرى الإسلامي المتميز ، من داخله . . وأن هذا اللون من التجديد - التطور من داخل النسق - مخالف ومختلف عن الجمود على موروثنا والتقليد لسلفنا . . ومخالف ومختلف عن «الحداثة» التي تنكر «الثوابت» ، والتي تقيم «قطيعة معرفية» مع الأصول والمنابع والمبادئ والجذور . .

أى أن ما نسميه «المعاصرة» ليست هى «الحداثة الغربية» ، التى إذا استعرناها وأضفناها إلى «أصالتنا» ، كنا قد جمعنا الحسنيين ، وأمسكنا بطرفى المجد ، وبلغنا غاية المراد من رب العباد! . . وإنما «المعاصرة» هى «تفاعل مع عصرنا نحن» ، وإذا كانت لنا «أصالة متميزة» – وهى كذلك – فإن «معاصرتنا» – أى تفاعلنا مع عصرنا . لابد وأن تكون متميزة كذلك . .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود.

ويزيد من أهمية هذه الملاحظة ، ما حدده الدكتور نصر لأمتنا من مهام ، أوجزها في عبارة «اللحاق بركب التقدم والمدنية» . . وهو قول يثير تساؤلنا :

- هل مهمتنا حقا هي «اللحاق بالركب» ؟! ...
- أم أنها هي النهوض «لقيادة ركب متميز حضاريا ؟» . . .

إن اللحاق بالركب هو أمنية المهزوم نفسيا - اللحاق بركب المنتصر - . . أما نحن ، فإننا نجادل وغارى في أن «الآخر» - المنتصر ماديا - هو «المتقدم» بالمعنى الحقيقي والمتكامل والمتوازن «للتقدم» . .

فللتقدم مفاهيم متعددة ، وللحضارات فيه مذاهب شتى . ومذهب الإسلام في التقدم ، متميز عن «المذهب الباطني» – الذي يسعى إلى «فناء الخلق في الحق» – وعن «المذهب المادي والوضعي» – الذي «يضع الخلق على عرش الحق» – ومن ثم فإن مهمة المشروع الإسلامي ليست «اللحاق بالركب» ، وإنما النهوض لقيادة ركب حضاري متميز ، يجسد نموذجا حضاريا متميزا يكون فيه الخلق خلفاء للحق . .

وإذا كانت مأساتنا هي الفقر في «الإبداع» ، والإفراط في «التقليد» ، فإن «الإبداع» سيظل غائبا من حياتنا ما لم نتفق على أننا أصحاب غوذج حضاري متميز . . وإلا فما الحاجة للاختراع والإبداع إذا كانت «البضاعة - النموذج» جاهزة ، ومعروضة من قبل الآخرين ؟! . .

والملاحظة الخامسة: والأخيرة - هي حول دعوى الدكتور نصر حامد أبو زيد أن المبادئ الثلاثة - التي يقترحها لتكون مقاصد للشريعة - وهي العقلانية . . والحرية . . والعدالة - هي - برأية «المبادئ الكلية» . . بينما المبادئ الخمسة - التي حددها القدماء مقاصد للشريعة - والتي بلغت ستة عند الطاهر بن عاشور . وهي : الدين ، والعقل ، والنفس ، والعرض ، والمال ، والحرية - هي برأى الدكتور نصر - «مبادئ جزئية» وليست «كلية» وأنها يمكن أن تندرج تحت مبادئ الدكتور نصر . .

والسؤال هو: هل هذا صحيح ؟ . . أم أن العكس هو الصحيح ؟! . .

إننا إذا تأملنا المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ، كما استنبطها وحددها الأصوليون - وإذا أعطاها عقلنا المعاصر أبعادها الحقيقية - وهي أبعاد مفتوحة

الأبواب والميادين أمام الاجتهاد الإسلامي - . . فسنجد أنفسنا أمام منظومة جامعة لأركان ومقومات وضرورات «الاجتماع الإنساني» ، تلك التي بدونها لا يستقيم «العمران البشري» على صراط الفطرة الإنسانية السوية .

- فالحفاظ على «النفس» هو التعبير عن «الإنسان»: حامل أمانة إقامة العمران. ومكانته السامية في العمران الإنساني . .
- والحفاظ على «العقل» هو التعبير عن جوهر إنسانية الإنسان ، الذي تميز به عن سواه من المخلوقات ، عندما انفرد «بالتكليف الاختياري» ، الذي تأسست عليه «المسئولية . . والحساب . . والجزاء» . .
- والحفاظ على «الحرية» وهو المقصد الذي أضافه الشيخ الطاهر بن عاشور هو المعبر عن الأمانة التي حملها الإنسان في الاستخلاف ، بعدما أبت المخلوقات الأخرى حملها . . وفي نطاقها وحدودها تتمثل المذهبية الإسلامية التي حددتها نظرية الخلافة والاستخلاف . .
- والحفاظ على «العرض والنسب» هو التعبير عن قوام وأساس بناء «الأسرة» ، أولى لبنات الاجتماع في كيان الشعب والأمة . . .
- والحفاظ على «المال» هو التعبير عن قوام الرخاء الإنساني . . والعدالة الاجتماعية . . وزينة الحياة الدنيا بعمران الواقع المادي لهذه الحياة . .
- والحفاظ على «الدين» هو التعبير عن ضبط كل مقومات العمران الإنسانى بالضوابط الإلهية ، التي تحفظ لهذا العمران مع التطور والارتقاء الروح الإلهية والصبغة الدينية التي تضمن «التواصل . والوحدة» في «الهوية» ، رغم «متغيرات الزمان والمكان» . وذلك على النحو الذي يجعل هذا العمران الإنساني : عمران الإنسان : الخليفة لله» ، وليس عمران «الإنسان : المتمرد على مولاه »! . .

تلك هي مكانة مقاصد الشريعة من قضية «العمران البشري» . . وهي مكانة : المبادئ الكلية الحاكمة . . والمقومات . . والضرورات . .

وإذا كان التأمل - بادى الرأى - ومن الكافة ، فضلا عن أهل الاختصاص - يقول إن المبادئ الثلاثة ، التي يقترحها الدكتور نصر ، هي موجودة بالفعل في

الكليات الست التي حددها الأصوليون . . فمن الذي يستوعب من ؟! . . وأين الجديد الذي أثمرته القراءة الجديدة للنصوص الدينية ، بالمناهج الجديدة التي غفل عنها الأصوليون ، – عندما وقفوا فقط عند «الدلالات اللغوية» – كما ادعى عليهم الدكتور أبو زيد ؟! . .

إن «العقلانية» - التي يقترحها الدكتور نصر - هي منهاج في النظر ، مكانها الطبيعي في المبدأ الكلي - مقصد : «الحفاظ على العقل» - وكذلك «العدالة» - كمنهاج في حل المشكلة الاجتماعية - مندرجة في المبدأ الكلي - مقصد : «الحفاظ على المال» - و«الحرية» : مقصد قائم بذاته - أضافه الشيخ الطاهر بن عاشور - . . فليس هناك - كما رأينا «جديد» تضيفه القراءة «الجديدة» للدكتور نصر في هذا الجال . . اللهم إلا إذا كان الجديد هو الخوف والاستبعاد ، وليس الإضافة والاستبعاد ، وليس الإضافة والاستبعاب ! . .

وإذا كان من غير المتصور أن يدعو الدكتور نصر إلى الحذف والاستبعاد لمبدأ «الحفاظ على النفس» – أى الإنسان والحياة – فإن النتيجة الوحيدة لهذه القراءة «الجديدة» ، والمقترحات «الجديدة» ستكون استبعاد مبدأى «الحفاظ على العرض» و «الحفاظ على الدين» من مقاصد الشريعة الإسلامية ؟! . . وهي نتيجة أستبعد أن يسعى إلى تقريرها وتحقيقها الدكتور نصر حامد أبو زيد: بل وأعيذه من أن تكون هذه هي المقاصد الكلية لقراءته الجديدة للنصوص الدينية ؟! . .

ثم .. من الذي يقول إن مبدأ «الحفاظ على الدين» هو «مبدأ جزئي» ، وليس من «المبادئ الكلية» ؟! .. فأين تكون «الكلية» إذا لم تكن في «الإطلاق .. والخلود .. والشمول » الذي يختص به الدين .. والدين الإسلامي على وجه الخصوص ؟! ..

إن أغلب حواراتنا هى «ضحايا» بائسة للفوضى الشائعة فى مضامين المصطلحات» . وعلينا - كى يفهم كل منا الآخر . ولتحديد مناطق الاتفاق ، ومناطق الاختلاف . ولتنظيم حوار موضوعى وجاد وبناء أن نبدأ بتحرير وتحديد مضامين ومفاهيم المصطلحات . والله أعلم .

### العلمانية

### المصطلح .. ومُلابسات النّشأة:

مصطلح «العَلْمَانيَّة» ، هو الترجمة التي شاعت - بمصر والمشرق العربي - للكلمة الإنجليزية SECU LARISM . . والواقعي الدنيوي . . والعالمي . . والواقعي - من الدنيا والعالم والواقع - المقابل «للمقدس» أي الديني الكهنوتي ، النائب عن السماء ، والحتكر لسلطتها ، والمالك لمفاتيحها ، والخارق للطبيعة وسننها ، والذي قدَّس الدنيا قداسة الدين ، وثبَّت متغيراتها - العلمية والقانونية والاجتماعية - ثبات الدين . (١) .

ولأن هذا هو معنى المصطلح ، في نشأته وملابساته الأوربية - النزعة الدنيوية ، والمذهب الواقعي في تدبير العالم من داخله ، وليس بشريعة من ورائه - فلقد كان قياس المصدر هو «العالمية» أو «العالمانية» . . لكن صورته غير القياسية - «العلمانية» - هي التي قُدر لها الشيوع والانتشار . .

والعلمانية ، كنزعة في تدبير العالم ، وكمذهب في المرجعية الدنيوية لشئون الإنسان ، لا يمكن فهمها – ومن ثم فهم الموقف الإسلامي منها – بمعزل عن الملابسات الأوربية ، لنشأتها في إطار الحضارة الغربية المسيحية ، بجذورها الإغريقية الفلسفية ، وتراثها الروماني القانوني ، والإضافة المسيحية لهذه الجذور وذلك التراث . .

وإذا كان التفصيل في هذه القضايا هو مما يخرج هذه الدراسة عن آفاقها ومقاصدها . . فإننا نكتفى بالإشارة إلى بعض القضايا في شيء من الإيجاز :

● لقد ظلت المسيحية ، منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حياتها في المجتمعات الأوربية : دينا لا دولة ، وشريعة محبة لا تقدم للمجتمع مرجعية قانونية ولا نظاما

<sup>(</sup>۱) انظر (معجم العلوم الاجتماعية) -وضع مجمع اللغة العربية - القاهرة سنة ۱۹۷٥م و (قاموس علم الاجتماع) - إشراف د · عاطف غيث - طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ . و د . محمد البهى (العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق) ص ۷ ، ۸ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷٦م .

للحكم ، ورسالة كنيستها خاصة بمملكة السماء لا شأن لها بسلطان الأرض وقوانين تنظيم الاجتماع البشرى ، في السياسة والاجتماع والاقتصاد ، وعلومها ومعارفها .

وعبر هذه القرون ، حكمت العلاقة بين الكنيسة والدولة – أى الدين – نظرية «السيفين» Theory Of The Two Swords أى السيف الروحى – أو السلطة الدينية للكنيسة – والسيف الزمنى – أو السلطة المدنية للدولة . .

فلما حدث وتجاوزت الكنيسة حدود رسالة الروح ومملكة السماء ، فاغتصبت السلطة الزمنية أيضا ، أضفت على الدنيا قداسة الدين ، وثبتت متغيرات الاجتماع الإنساني ثبات الدين ، فدخلت بالمجتمعات الأوربية مرحلة الجمود والانحطاط وعصورها المظلمة . . وسادت في تلك الحقبة نظرية «السيف الواحد Theory Of One - أي السلطة الجامعة بين الديني والمدنى - سواء تولاها «البابوات - Sword.

الأباطرة» أو الملوك، الدين يوليهم، ويباركهم البابوات - وعرف هذا النظام، في التاريخ الأباطرة» أو الملوك، الدين يوليهم، ويباركهم البابوات - وعرف هذا النظام، في التاريخ الأوربي، بنظرية الحق الإلهي للملوك Divine Right Of the Kings).

• وفي مواجهة هذا النظام ، وواقع الانحطاط الحضاري الذي أثمرته تطبيقاته التي قدست الدولة وحكامها . وجمدت الدنيا ومجتمعاتها وعلومها - كانت «الثورة العلمانية» التي فجرتها فلسفة التنوير الأوربي ، والتي أقامت قطيعة معرفية مع فلسفة الحكم الكهنوتي ، وأسست النزعة العلمانية الحديثة على التراث الأوربي القديم وعلى عقلانية التنوير الأوربي الحديث ، التي أَحَلَّت «العقل» و«التجربة» محل «الدين» و «اللاهوت» .

لقد أعادت «الثورة العلمانية» الكنيسة إلى حدودها الأولى: خلاص الروح، ومملكة السماء، وجعل ما لقيصر لقيصر من دون الله! . . وجعل «العقل» و «التجربة» ، دون «الدين . . واللاهوت» ، المرجع في تدبير شئون العمران الإنساني» أي عزل «السماء» عن «الأرض» انطلاقا من فلسفة أن العالم مكتف بذاته ، تدبره الأسباب المخلوقة في ظواهره وقواه وطبيعته ، دونما حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير شرعى نازل مما وراء الطبيعة والعالم . . فالعلمانية ، هي : جعل المرجعية في تدبير العالم إنسانية خالصة ، ومن داخل العالم ، دونما تدخل من شريعة سماوية هي وحي من الله المفارق لهذا العالم .

<sup>(</sup>١) انظر (موسوعة العلوم السياسية) المجلد الأول - مادة «حق الحكم الإلهى» . طبعة جامعة الكويت سنة ١٩٩٤ م .

ولقد عرفت العلمانية الأوربية - غير التيار المادى الملحد - تيارا مؤمنا بالله ، استطاع فلاسفته - من أمثال هوبز Hobbes (۱۹۷۹ – ۱۹۷۹) ولوك Loke استطاع فلاسفته – ۱۷۱۲) Rousseau (۱۷۱۲ – ۱۷۲۱ – ۱۷۲۱) Leigbniz وليبينز (۱۷۱۲ – ۱۷۷۸ ) وروسو وليسنج Lessinc (١٧٢٩ - ١٧٢٩) - التوفيق بين الإيمان بوجود إله خالق للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفيا بذاته ، فتحصر تدبير الاجتماع البشرى في سلطة البشر المتحررة من شريعة الله . . وكان هذا التوفيق مؤسسا على التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية . . فالله ، في التصور الأرسطى ، واحد ، مفارق للعالم ، وخالق له . . لكنه قد أودع في العالم والطبيعة الأسباب التي تدبرهما تدبيرا ذاتيا ، دونما حاجة إلى تدخل إلهى ، أو رعاية إلهية فيما بعد مرحلة الخلق «فالحركة توجد في الشيء بذاته ولذاته لا من حيث أن شيئا خارجيا هو الذي يحدث فيه هذه الحركة» و «عناية الله موقوفة على ذاته ، ولا تدخَّل له في الأحداث الجزئية في العالم والطبيعة»(١) . . فالعالم مكتف بذاته ، تدبره الأسباب المودعة فيه ، وهو وحده مصدر المعرفة الحقة ، القابلة للبرهنة والتعليل ، وتدبير الدنيا مرجعيته الإنسان - بالعقل والتجربة - دون رعاية أو تدبير أو تدخل من السماء - هكذا استندت العلمانية في تأسيس «دنيويتها» على التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية - فهو مجرد خالق . . فرغ من الخلق . . وانحصرت عنايته بذاته ، دونما رعاية أو تدبير للمخلوقات - كصانع الساعة ، الذي أودع فيها أسباب عملها ، دون حاجة لوجوده معها وهي تدور! . .

وساعد العلمانية على الانتصار لهذه النزعة ، التصور المسيحى لعلاقة الدين بالدولة ، فهو تصور يدع ما لقيصر لقيصر ، ويقف بالدين عند خلاص الروح وملكة السماء ، دون أن يقدم شريعة للمجتمع والدولة ، الأمر الذي جعل «سجن» الدين في الكنيسة وفي الضمير الفردي «ثورة تصحيح ديني» وليس عدوانا على الدين! . . .

وساعدها على ذلك أيضا ، أن التراث الروماني في فلسفة التشريع والتقنين ، قد جعل «المنفعة» ، غير المضبوطة بالدين وأخلاقياته وشريعته السماوية هي المعيار . . فكان الطريق إلى القانون الوضعي مفتوحا أمام العلمانية ، يزكيه هذا التراث! . . .

<sup>(</sup>۱) د . عبد الرحمن بدوى (موسوعة الفلسفة) - مادة أرسطو طاليس - ص ١٠٢ - ١٠٦ . طبعة بيروت سنة ١٩٨٤ م .

هكذا نشأت العلمانية ، في سياق التنوير الوضعي الغربي ، لتمثل عزلا للسماء عن الأرض ، وتحريرا للاجتماع البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإلهية ، وحصرا لمرجعية تدبير العالم في الإنسان ، باعتباره «السيد» في تدبير عالمه ودنياه . . فهي ثمرة عقلانية التنوير الوضعي ، الذي أحل العقل والتجربة محل الله والدين ، وهي قد أقامت مع الدين – في تدبير العالم – قطيعة معرفية – وبعبارة واحد من دعاة التنوير الغربي – «فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله . . في أيديولوجيا التنوير . . التي أقامت القطيعة الأبستمولوجية – (المعرفية) للكبرى التي تفصل بين عصرين من الروح البشرية : عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني ، وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير . . فراح الأمل للقديس توما الأكويني ، وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير . . فراح الأمل النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشي أمام نظام الطبيعة . . وأصبح حكم الله خاضعا لحكم الوعي البشرى ، الذي يطلق الحكم الأخير باسم الحرية» (۱)! .

إنها عزل السماء عن الأرض ، والدين عن الدنيا ، وإحلال الإنسان - في تدبير العمران البشرى - محل الله! . .

### وفود العُلْمانية إلينافى ركاب الغزوة الاستعمارية:

وإذا كانت غزوة بونابرت (١٧٦٩ - ١٨٢١م) لمصر (١٢١٣هـ ١٧٩٨م) قد مثلت بداية الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن العروبة - قلب العالم الإسلامي - بعد أن التف هذا الاستعمار حول هذا العالم - عبر أربعة قرون؟! - فإن هذه الغزوة قد تميزت عن سابقتها الصليبية (١٩٨٤ - ١٩٩٠ه - ١٩٩١ - ١٩٩١م) باستهدافها احتلال العقل ، واستبدال الفكر ، وتغيير الهوية - مع احتلال الأرض ، ونهب الثروة ، واستعباد الإنسان! . . فكانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة . . وللمرة الأولى تترجم الكلمة الفرنسية Lailque بكلمة «علماني» في المعجم الفرنسي العربي الذي صدر سنة ١٨٣٨م ، الذي وضعه «لويس بقطر في المعجم الفرنسي العربي الذي صدر سنة ١٨٣٨م ، الذي وضعه ، ليدرس المصري» الذي خدم جيش الاحتلال الفرنسي بمصر ، ثم رحل معه ، ليدرس العامية المصرية في مدارس باريس ؟! - . . ترجمت «اللائكية» بالعلمانية ، من العامية المي «العالم» نسبة إلى «العالم» باعتباره «الدنيا» المقابلة «للدين» (٢) . .

<sup>(</sup>۱) أميل بولا (الحرية ، العلمنة : حرب شطرى فرنسا ومبدأ الحداثة) منشورات سيرف . باريس سنة ١٩٨٧م . والنقل عن هاشم صالح - مجلة «الوحدة» - المغرب - عدد فبراير مارس سنة ١٩٩٣ ص ٢٠، ٢١ .

<sup>(</sup>۲) د . السيد أحمد فرج (علماني وعلمانية ، تأصيل معجمي ) مجلة (الحوار) عدد ۲ ص ۱۰۱ - ۱۱۰ سنة ۱۹۸۶ م .

وفى كل موقع من بلاد الإسلام قامت فيه للاستعمار الغربى سلطة ودولة ، أخذ هذا الاستعمار - شيئا فشيئا - يُحل النزعة العلمانية فى تدبير الدولة وحكم المجتمع وتنظيم العمران محل «الإسلامية» ، ويزرع القانون الوضعى العلمانى حيثما يقتلع شريعة الإسلام وفقه معاملاتها . .

• ففى الجزائر وتونس ، أخذ الاستعمار الفرنسى فى إحلال القانون الوضعى العلمانى محل الشريعة الإسلامية وقانونها - وكذلك صنعت انجلترا بمصر بعد أن احتلتها . . وعن هذا الغزو القانونى بالوافد العلمانى يحدثنا عبد الله النديم (١٣٦١ - ١٨٩٥ هـ ١٣٩٥ - ١٨٩٦ م) فيقول : «إن دولة من دول أوربا لم تدخل بلدا شرقيا باسم الاستيلاء ، وإنما تدخل باسم الإصلاح وبث المدنية ، وتنادى أول دخولها بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد ثم تأخذ فى تغيير الاثنين شيئا فشيئا . . كما تفعل فرنسا فى الجزائر وتونس ، حيث سنت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشرع الإسلامى ، بل تنسخ مقابلها من أحكامه ، ونشرته فى البلاد ، واتخذت لتنفيذه قضاة ترضاهم ، ولما لم تجد معارضا أخذت تحوّل كثيرا من مواده إلى مواد ينكرها الإسلام ، توسيعا لنطاق النسخ الدينى ، ولم نلبث أن جاريناها - (فى مصر) - وأخذنا بقانون يشبهه . . (۱)» !

فبالقانون العلماني يتم النسخ الديني ، والمسخ لشريعة الإسلام!

• ومع القانون العلماني - الوضعي . . الذي لا يضبط «المنفعة» بالشرع . . ولا يحكم حقوق الإنسان بحقوق الله وحدوده - جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية إلى بلاد الإسلام بمفهوم الحرية الإنسانية المتحرر من الضوابط الشرعية ، والمؤسس على أن الإنسان هو سيد العالم ومرجع التدبير للعمران - وليس على المفهوم الإسلامي للاستخلاف الذي يضبط حرية الخليفة بالشريعة الإلهية ، التي هي معالم التدبير الإلهي للاجتماع الإنساني ، وفيها بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي للإنسان. .

وعن هذا المفهوم العلمانى للحرية - الذى يقضى - بعبارة عبد الله النديم - «بعدم تعرض أحد لأحد فى أموره الخاصة» - يقول النديم - فى نقده . . وفى بيان بديله الإسلامى : «إن الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق ، والوقوف عند الحدود . وهذا الذى نسمع به ونراه رجوع إلى البهيمية وخروج عن حد

<sup>(</sup>۱) مجلة (الأستاذ) العدد الثاني والعشرون . ص ۱۵، ٥١٥ - بتاريخ ۲۹ جمادي الثانية سنة ١٣١٠هـ ١٧ يناير سنة ١٨٩٣م .

الإنسانية .. إنها حرية مدنية ينفر منها البهيم .. ولئن كان ذلك سائغا في أوربا ، فإن لكل أمة عادات وروابط دينية أو بيتية ، وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم ، وهي لا توافق عوائد أهل الشرق ولا أديانهم والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن يجنى أو يغرى بالجناية عليها بما يبيحه من الأحوال المحظورة عندها .. (١)» .

• بل إن تسلل القانون العلماني الغربي ، واختراقه لمؤسساتنا القضائية والتشريعية ، قد سبق أحيانا الاحتلال العسكري المباشر والسلطة الاستعمارية السافرة ، وذلك عندما رافق تزايد «النفوذ» الاستعماري في بلادنا ، وتضخم الجاليات الأجنبية فيها . . فكان تسلله هذا تمهيدا للاحتلال والاستعمار ؟! .

ففى مصر ، على عهد الخديوى سعيد (١٢٣٧ - ١٢٧٩هـ - ١٨٦٢ - ١٨٦٥م) صدرت «إرادة» ؟! - في ١٢ شعبان سنه ١٢٧٧ هـ ٨ إبريل سنة ١٨٥٥م - بإنشاء محكمة تجارية (مجلس تجار) مختلط من المصريين والأجانب ، ليقضى في المنازعات التجارية التي يكون الأجانب طرفا فيها» (٢) . . فبدأ الاختراق العلماني لمؤسسة القضاء . .

ومع تزايد النفوذ الأجنبى ، أصبحت للأجانب الأغلبية في عضوية محكمة (قومسيون مصر) - ثلاثة مصريون ، وأربعة أجانب (٣)؟! . .

وبعد أن تعددت «المحاكم القنصلية» - التي يقضى فيها قضاة أجانب بالقانون الأجنبى ، في المنازعات التي يكون أحد طرفيها أجنبيا حتى بلغت - في ظل الامتيازات الأجنبية - سبع عشرة محكمة «نظمت هذه الفوضى» القانونية والقضائية سنة ١٨٧٥م بإنشاء «المحاكم المختلطة» - وهي التي تقضى في المنازعات بين المصريين والأجانب «بقانون نابليون» العلماني . . وباللغة الفرنسية ، وأغلبية قضاتها أجانب ، والرئاسة فيها للأجانب . . وفي دائرتها الجزئية ذات القاضى الواحد ، ينفرد القاضى الأجنبي بالحكم ، وكذلك في دوائر : الأمور المستعجلة ، والوقتية ، والبيوع ، ونزع الملكية العقارية ؟!(٤) . . فتم الاختراق العلماني لمؤسستي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . العدد التاسع عشر ص ٤٣٩ . والعدد الثامن والعشرون ص ٩١٢ .

<sup>(</sup>٢) أمين سامي باشا (تقويم النيل) المجلد الأول من الجزء الثالث ص ١٦٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الرافعي (عصر إسماعيل) جدا ص ٤٧ ،٤٨ طبعة القاهرة سنة ١٩٤٨م

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق . جـ٢ ص ٢٤٢ - ٢٤٢ .

«القضاء» و «التشريع» معا .. ، إذ «لم يقتصر النظام المختلط على إنشاء قضاء أجنبى نافذ الأحكام على الرعايا الوطنيين وعلى حكومة البلاد ، بل خوّل للدول الأجنبية حق التدخل في التشريع الذي يسرى على رعاياها .. (١)» ..

بل إن قاضيا هو لنديا بهذه «المحاكم المختلطة» - «فان بملين» Von Bemmelen قد وصف القضاء القنصلي بأنه «وليد الاغتصاب الواقع من الأقوياء على حقوق الضعفاء» ووصف المحاكم المختلطة - وكان قاضيا بها - «بأنها ركن قوى من أركان السيطرة الأوربية على مصر» (٢):

ولم تُجْد في مقاومة هذا التسلل العلماني إلى القضاء والتشريع المصريين «صيحة التحذير» التي أطلقها رفاعة الطهطاوي (١٢١٦ - ١٢٩٠ه ١٨٠١ - ١٨٠١م) عن هذه المجالس التجارية التي رُتِّبت في المدن الإسلامية «لفصل الدعاوي والمرافعات بين الأهالي والأجانب ، بقوانين في الغالب أوربية» وعقب على هذا الاختراق القانوني العلماني ، قائلا : « . . مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أُخلَّت بالحقوق ، بتوفيقها على الوقت والحالة . . ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العسمومية ، حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام التجارية كالشركة ، والمضاربة ، والمصاربة ، والمعاربة ، والعارية ، والمعاربة ، والعرض ، والخابرة ، والعارية ، والصلح وغير ذلك . . إن بحر الشريعة الغراء ، على تفرع مشارعه ، لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى ، ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية ، لأنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع . . (\*) .

لم تجد «صيحة التحذير» التى أطلقها الطهطاوى ، في مواجهة الاختراق العلماني لمؤسساتنا القضائية والتشريعية بل جاء «عموم بلوى الاختراق» عندما احتل الإنجليز مصر (١٢٩٩هـ ١٨٨٢م) . . ففي العام التالي ، عمم الاحتلال القانون الأجنبي في عموم القضاء الأهلى المصرى . .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . جـ٢ ٢٤٣ ، ٢٤٧ (والمرجع ينقل عن كتاب (مصر وأوربا) جـ١ ص ١١٨ ، ٢٠٥ . طبعة ١٨٨٢م ) .

<sup>(</sup>٣) (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى) جـ١ ص ٥٤٤ ، ٣٦٩ ، ٢٧٠ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ١٩٧٣م .

ففى ٢٤ جمادى الثانى سنة ١٣٠٠هـ ٢ مايو سنه ١٨٨٣م صدر القانون المدنى ، والقانون التجارى ، وقانون التجارى ، وقانون البحرى ، وقانون المرافعات – على حالها الذى كانت عليه فى المحاكم المختلطة – وصدرت قوانين العقوبات ، وتحقيق الجنايات – مع بعض التعديلات . ولم يأت ١٣ نوفمبر سنة ١٨٨٣م حتى كانت القوانين قد «تَعَلَّمنَتْ» فى القضاء الأهلى المصرى!(١) .

وإذا كان الطهطاوى قد أشار إلى أن تقنين مبادئ الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها «بتوفيقها على الوقت والحالة» هو تقديم للبديل الإسلامى ، فى مواجهة الاختراق التشريعي العلماني ، فإن تلميذه محمد قدرى باشا (١٣٣٧ – ١٣٠٨هـ المحتراق التشريعي العلماني ، فإن تقنين هذا البديل الإسلامي ، فقدم لمكتبة القانون الإسلامي :

- ١ كتاب (مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان) في المعاملات الشرعية .
  - ٣ وكتاب (قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف)
  - ٣ وكتاب (تطبيق ما وجد في القانون المدنى موافقا لمذهب أبى حنيفة)
- 3 وكتاب (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)(٢) . . مبرهنا بذلك على استمرار المقاومة الإسلامية لاختراق العلمانية الغربية عقلنا القانوي ومؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا .

وعلى هذا الدرب ، الذى اختطه الطهطاوى «للإصلاح بالإسلام» ولتجديد دنيانا بتجديد ديننا ، سار الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١٢٦٥ – ١٣٢٣هـ ١٨٤٩ مـ ١٩٠٥ م) ، الذى انتقد النزعة المادية للمدنية الأوربية – «مدنية الذهب والفضة» (٣) . ولفت النظر إلى تميز الإسلام ، الذى «ظهر ، لا روحيا مجردا ، ولا جسدانيا جامدا ، بل إنسانيا وسطابين ذلك ، أخذًا من كلا القبيلين بنصيب ، فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره ، وصار المدرسة

<sup>(</sup>۱) الرافعي (عصر إسماعيل) جـ٢ ص ٢٤٠ . و (مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال) ص ٦٥ - ٦٨ . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٦م .

<sup>(</sup>٢) الزركلي (الأعلام) طبعة بيروت ، وسركيس (معجم المطبوعات العربية والمصرية) طبعة القاهرة سنة ١٩٢٨م.

<sup>(</sup>٣) (الأعمال الكاملة) جـ ٣ ٢٠٥٠ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣م .

الأولى التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية . والذى جمع بين الدين والشرع ، فلم يعرف ما يسميه الإفرنج «ثيوكرتيك» أى سلطان إلهى . وفى ذات الوقت لم يدع ما لقيصر لقيصر ، بل كان من شأنه أن يكون كمالا للشخص ، وألفة فى البيت ، ونظاما للملك ، امتازت به الأمم التى دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه»(١) .

ثم حكم بأن «سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عنها ، فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين – (أي العلمانية) هو بذر غير صالح للتربة ، لا ينبت ، ويضيع تعبه ، ويخفق سعيه . فما لم تكن المعارف والأداب مبنية على أصول الدين فلا أثر لها في النفوس . وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق ، وإصلاح الأعمال ، وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها . ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره ، وهو حاضر لديهم ، والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به ، فلم العدول عنه إلى غيره ؟! . .(٢)» .

فواصلت مدرسة الإحياء والتجديد الدينى - التى قادها جمال الدين الأفغانى (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ ١٨٣٨ - ١٨٩٧م) وأغنى إبداعها محمد عبده - الأفغانى (١٢٥٤ - ١٣٥٤ هـ ١٨٦٥ - ١٨٦٥ - ١٨٦٥ - ١٨٦٥ ملت رسالتها (المنار) - للشيخ رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤هـ ١٨٦٥ - ١٩٣٥م) على امتداد أربعين عاما - واصلت رسالة المقاومة للاختراق العلمانى ، إلى أن حملت الرايات جماعات اليقظة الإسلامية وحركاتها ، تلك التى انتقلت بهذه المقاومة بعد سقوط الخلافة (١٣٤٢ هـ ١٩٢٤م) من إطار «الصفوة» إلى إطار «الجماهير) .

\* \* \*

### الأصول الإسلامية لرفض العلمانية:

وإذا كان التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية - وهو «الخلق» دون «الرعاية والتدبير» للعالم والطبيعة والعمران الإنساني - . . وهو التصور الذي لم يناقضه التصور النصراني - الذي ترك ما لقيصر لقيصر ، دون تدخل من الله في ما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . جـ٣ ص ٢٨٧ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٣ ، ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق . جـ٣ ص ١٠٩ ، ٢٣١ .

لقيصر - . . والذى دعمته فلسفة التشريع الرومانية - التى جعلت مقاصد التشريع تحقيق «المنافع والمصالح» الدنيوية ، دونما ربط لها بالأخلاقيات الدينية أو القيم الإيمانية أو السعادة الأخروية . .

إذا كانت هذه التصورات والمنطلقات في الموروث الحضاري الغربي ، قد فتحت الطريق أمام رد الفعل العلماني على استبداد الكنيسة واحتكار اللاهوت للدنيا والدولة والاجتماع والمعارف والعلوم ، بحسبان العلمانية ، التي تعزل السماء عن الأرض ، وتحرر العمران الإنساني من الضوابط الدينية ، وتطلق الحرية للإنسان في سياسة المجتمع كسيد للكون . . بحسبان هذه العلمانية هي الأقرب للتصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية ، ولدعوة النصرانية أن نترك ما لقيصر لقيصر ، ولفلسفة التشريع الروماني في تحرير القانون من القيم الإيمانية والمقاصد الشرعية . .

● فالتصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدى حدود الخلق للمخلوقات إلى حيث يكون الله ، سبحانه وتعالى ، أيضا الراعى والمدبر لكل عوالم وأم وعمران المخلوقات ...

لقد سفّه القرآن الكريم تصور الوثنية الجاهلية - وهو ذاته التصور الأرسطى - لنطاق عمل الذات الإلهية فهو في التصورين مجرد خالق ، بينما التدبير للدنيا والعمران موكول - في الأرسطية - إلى الإنسان والأسباب المودعة في الطبيعة وظواهرها - وهو - في الوثنية الجاهلية موكول إلى الشركاء والأصنام والطواغيت . .

سفّه القرآن الكريم هذا التصور عندما قال: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِ هَلْ هُنَّ كَاشَفَاتُ صُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسَكَاتُ رَحْمَته قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْه يَتَوَكَّلُ كَاشَفَاتُ صُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسَكَاتُ رَحْمَته قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْه يَتَوَكَّلُ كَاشُونَ كَاللَّهُ عَلَيْه يَتَوَكَّلُ اللَّهُ عَلَيْه مَرفوض الْمُتَوكِّلُونَ ﴾ (١) . فَجَعْلُ الحلق لله ، والتدبير لغير الله تصور جاهلي مرفوض ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّه بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۳۸ .

لشُركَائناً فَمَا كَانَ لِشُركَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ للَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُركَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ للَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُركَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١) . فهذه القسمة - الشبيهة بالمفهوم العلماني لشعار: «الدين لله والوطن للجميع»! - هي سوء حكم للجاهليين يسفهها القرآن ويرفضها التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية . .

وفي مقابل ذلك يقدم الإسلام تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية: خالق كل شيء . . ومدبر كل أمر . . حتى ما هو مقدور للإنسان ، وداخل في نطاق قدرته وإرادته وفعله ، هو فيه خليفة لله ، سبحانه وتعالى ، يدبره الإنسان ، بإرادة إلهية ، وتكليف شرعى ، كخليفة لله ، ملتزم بشريعته ، التي تمثل عقد وعهد الاستخلاف ، وكعبد لسيد الوجود ، وليس كسيد لهذا الوجود! .; فلله - في التصور الإسلامي - «الخلق» و «التدبير» جميعا! . . ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثَمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَدَبِّرَ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنه ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبَدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿٢) .. ﴿ أَلا لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .. ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ (٤٩) قَالَ ربُّنَا الَّذي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ ﴾(٤) . . فليس التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية بالذي يحدد نطاق عمل الله في الخلق وحده ، محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والإنسان من معالم وضوابط التدبير الإلهى والرعاية الإلهية لعوالم المخلوقات . . فكل شيء في هذا التصور الإسلامي ، هو لله ، حتى ما هو للإنسان فهوله بحكم الاستخلاف والوكالة والنيابة لله ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي ومُحْيَايُ وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتَ وَأَنَا أُوَّلَ المسلمين ﴾ (٥) - وكفي بهذه الآية وحدها معبرة عن إيمان المسلم بالحضور والتدبير الإلهى في كل شيء . . حتى لتبلغ الحرية الإنسانية ذروتها إذا بلغ المؤمن ذروة العبودية لله ؟! ...

لقد استأثر ، سبحانه ، بالخلق والأمر - أى بالإيجاد والتدبير جميعا - واستخلفنا في استعمار الأرض ، فجعل لنا الشورى في الأمر والتدبير للعمران ،

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٣٦ . (٢) يونس : ٥٣ . (٣) الأعراف : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) طه : ۹۹ ، ۰۰ (٥) الأنعام : ۱۹۳ ، ۱۹۳ .

والإرادة والقدرة والاستطاعة لإقامة الدين وصناعة العمران وصياغة الحياة وتحديد مسارات التواريخ ، كخلفاء لله ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (١) . . ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) . . ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (٣) . . ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الأَمْنِ أَوِ الْخَوْف أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٤) . .

هكذا يقطع التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية الطريق على العلمانية ، فمحال أن يجتمع ويتوافق في قلب المسلم تصور الله مدبرا لكل شيء وراعيا لكل أمر ، مع تصور عزل السماء عن الأرض ، وتحرير العمران الإنساني من ضوابط وحدود تدبير الله . .

• وكما تميز ميراثنا الحضاري عن الميراث الحضاري الغربي ، في تصور نطاق عمل الذات الإلهية ، ومن ثم في مكانة الإنسان في هذا الوجود . . كذلك تميزت فلسفة التشريع في النسق القانوني الإسلامي - سواء في مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها - والتي هي «وضع إلهي» - أم في فقه معاملاتها -الذي هو إبداع الفقهاء المسلمين المحكوم بمبادئ الشريعة وقواعدها وحدودها ومقاصدها - . . تميزت فلسفة الإسلام في التشريع عندما ربطت «المنفعة» بـ«الأخلاق» و «المصلحة» بـ «المقاصد الشرعية» و «سعادة الدنيا» بـ «النجاة يوم الدين» . . فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق أمام القانون الوضعي - العلماني - مانعة إمكان تعايشه مع النسق التشريعي الذي يحكم سلطات الأمة في التقنين بسيادة حاكمية الوضع الإلهى لحدود الشريعة ومبادئها وقواعدها ومقاصدها . . «فالمصلحة» التي يتغياها القانون الإسلامي هي «المصلحة الشرعية المعتبرة» وليست مطلق «المصلحة» . . و «المنفعة» التي يريد الفقه الإسلامي جلبها ليست اللذة أو الشهوة أو مطلق المنفعة بالمعايير الدنيوية الخالصة للدنيا ، ذلك لأن المسلم لا يحض ربه «صلاته» و «نسكه» فقط ، وإنما يحضه ، مع الصلاة والنسك ، جماع الحيا والممات ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتي ونُسكى ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ﴾ .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۹ . ۱۰۹ . (۲) الشورى : ۳۸ .

وهذه الحقيقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتقنين الإسلامية عن نظيرتها الرومانية والغربية ، هي بما أجمع عليه أهل العلم ، مسلمين وغير مسلمين . ويكفى أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة في القانون الغربي العلماني وفي الفقه الإسلامي ، هو «دافيددي سانتيلانا» David de Sautillana (١٨٤٥ – ١٩٣١م) . فهو يقول عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي : «إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف مجموعة من القواعد السائدة التي أقرها الشعب ، إما رأسا أو عن طريق ممثليه . وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك

فهو قانون «دنيوى» - أى «علماني» - خالص للدنيوية . .

وأخلاق البشر وعاداتهم».

ويستطرد «سانتيلانا» مقارنا هذه الفلسفة العلمانية بالفلسفة الإسلامية في التشريع ، فيقول : «إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك . فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه ، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط ، بل يقترف خطيئة دينية أيضا . فالنظام القضائي والدين ، والقانون والأخلاق ، هنا شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التي يستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه ، فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير . والصبغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدا تاما . . والأخلاق والأداب ، في كل مسألة ترسم حدود القانون . . فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا» (١)!

وذات الحقيقة يؤكد عليها المستشرق السويسرى «مارسيل بوازار» الذى ينبه على غيز القانون الإسلامي عن القانون الوضعي العلماني في المصدر .. وفي المقاصد . فيقول : «ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريا بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأوربي الحديث سواء في مصدريهما المتخالفين أم في أهدافهما النهائية . فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو : إرادة الشعب ، وهدفه : النظام والعدل داخل المجتمع . أما الإسلام ، فالقانون صادر عن الله ، بناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله ، باحترام الوحي والتقيد به . فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من المعايير الوحي والتقيد به . فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من المعايير

<sup>(</sup>۱) سانتيلانا (القانون والمجتمع) - بحث في كتاب (تراث الإسلام) ص ٤١١، ٤٣٨، ٤٣١. ترجمة جرجس فتح الله . طبعة بيروت سنة ١٩٧٧ .

الأخلاقية . . بينما تسمح في الطابع الغربي أن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم . .»(١) . .

وهكذا تحول الفلسفة المتميزة للتشريع الإسلامي بين المسلم وبين قبول القانون الوضعي العلماني - كما يحول التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية ، ولمكانة الإنسان في الكون ، بين المسلم وبين قبول العلمانية جملة وتفصيلا . .

#### \* \* \*

ولأن هذه هي حقيقة غيز النسق الفكرى الإسلامي - المنطلق من البلاغ القرآني ومن البيان النبوى لهذا البلاغ - كانت جذور المقاومة الإسلامية لانفلات «الدولة» من «الدين» ولتحرر «المجتمع» من «الشريعة» أبعد في تراثنا الإسلامي من المواجهة مع العلمانية الغربية الوافدة إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة . .

● فالتعاقد الدستورى ، الذى تقوم به «الدولة» ، ليس مجرد تراض بين الحكومين» و «الحاكمين» - كما هو حاله فى الفكر السياسى الوضعى - وإنما لابد فى هذا التعاقد الدستورى ، كى يكون إسلاميا ، من أن تكون المرجعية فيه دينية - لله والرسول - أى للوحى الإلهى والسنة النبوية - . . فإسلامية الدولة وإسلامية التعاقد الدستورى الذى تتأسس عليه ، مبدأ شرعي ، ووضع إلهي ثابت . . تحدث عنه القرآن الكريم فى آيات سورة النساء ﴿إِنَّ اللَّه يَأْمُر كُمْ أَن تُؤدُوا الأَمَانَات إلَىٰ عنه القرآن الكريم فى آيات سورة النساء ﴿إِنَّ اللَّه وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْر منكُمْ أَن تَعَرَّمُ من النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بالْعَدْلُ إِنَّ اللَّه نِعمًا يَعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ۞ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْر منكُمْ فَإِن تَنازَعْتُمْ في شَيْء فَردُوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولَ إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيَومُ الاَّخِرِ فَإِلَى اللَّه وَالرَّسُولَ إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيَومُ الاَّخِرِ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوت وَقَدْ أُمرُوا بَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوت وَقَدْ أُمرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضَلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا ﴿ ۞ ﴾ (٢) .

١ - فعلى ولاة الأمر أداء الأمانات لأهلها والحكم بالعدل بين الناس . .

٢ - ولقاء ذلك لهم طاعة المؤمنين . .

<sup>(</sup>١) لواء أحمد عبد الوهاب (الإسلام في الفكر الغربي) - ص ٨١-٨٢ . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣م .

<sup>. 10 - 01:</sup> shail (Y)

٣- وطاعة الحكومين لأولى الأمر تالية لطاعة الجميع لله وللرسول ، أى للكتاب السنة . .

﴿ وشرط تحقق واكتمال الإيمان الدينى ، بالله واليوم الآخر ، أن تكون مرجعية هذا التعاقد الدستورى هى الكتاب والسنة . . وإلا كان هذا الإيمان زعما وادعاء ، لأنه إن لم تكن المرجعيه فى الدولة لله والرسول فهى للطاغوت! . .

هكذا حسم القرآن المرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية.

ولقد صاغ رسول الله ، عليه ، هذا المبدأ القرآنى - للمرجعية الدينية في التعاقد الدستوى على إقامة الدولة - صاغه «مادة» في أول دستور لأول دولة إسلامية - في «الصحيفة» التي مثلت دستور دولة المدينة - نصت على : « . . وما كان بين أهل هذه الصحيفة من اشتجار يُخشى فساده فمرده إلى الله وإلى محمد . . »(١) .

وأكد ذلك الخليفة الأول أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، في أول خطاب له عقب اختياره والبيعة له بالخلافة ، فقال : «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم» . . فبلغ الربط بين إسلامية الدولة ببجعل المرجعية الدينية شرط قيام واستمرار التعاقد الدستوري على إقامتها - في التجربة التاريخية - التي يقيس عليها المسلمون - بلغ هذا الربط في الحسم والوضوح هذا الحد الذي ميز دولة الإسلام عن كثير من الدول التي عرفتها كثير من الأنساق الفكرية الأخرى . .

لقد عرف التاريخ الإنساني:

١ - دول الاستبداد ، التي تحكم بالهوى والشهوة والقوة . .

٢ - ودول الكهانة الدينية ، والعصمة المقدسة ، والحكم بالحق الإلهى . . وفيها
 زعم الحكام النيابة عن السماء ، مسقطين الأمة من الحسبان . .

٣ - ودول السياسة العقالانية - ومنها الدول العلمانية - التي يدبر حكامها مجتمعاتها بسياسة العقل والمصلحة المتحررة من المرجعية الدينية . . وديمقراطيات هذا النمط من الدولة ، ينوب فيها الحكام عن الأمة ، مسقطين الدين والشريعة الإلهية من مرجعية السياسة والتدبير . .

٤ - أما الدولة الإسلامية ، فإنها غط متميز وفريد . . فهى إسلامية المرجعية ،
 ومدنية النظم ، التي تقاس إسلاميتها عدى تحقيقها للمبادئ والمقاصد الشرعية . .

<sup>(</sup>۱) (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة) ص ۲۰. جمعها وحققها: د. محمد حميد الله الخيدر آبادي . طبعة القاهرة سنة ١٩٥٦م .

وفيها تجتمع المرجعية الدينية - سيادة الشريعة - وسلطة الأمة - المستخلفة لله - ونيابة الدولة عن الأمة . . وبذلك تبرأ من سلبيات دول الكهانة الدينية والدول العلمانية جميعا . .

وكما استقر هذا التميز للدولة الإسلامية في أصول ديننا ، وفي دولة النبوة والخلافة الراشدة . . فلقد استقر كذلك في الفكر الإسلامي ، السابق على ظهور العلمانية الغربية ، وعلى عصر اختراقها لعالمنا الإسلامي ، وعلى تصدى فكرنا الإسلامي الحديث لهذا الاختراق . .

ورحم الله ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨هـ - ١٤٠٦م) - فيلسوف العمران الإسلامي والإنساني - الذي صاغ كل ذلك ، في دقة ووضوح ، وهو يتحدث عن أنواع الحكم وفلسفات الدول ، فقال :

« . . ولما كانت حقيقة الملك : أنه الاجتماع الضرورى للبشر . . وجب أن يُرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها .

فإن كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية . وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها ، كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الأخرة ، وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط . . فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضى بهم إلى السعادة في أخرتهم . . فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ، حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني ، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع .

فما كان من الملك بمقتضى القهر والتغلب ، فجور وعدوان ومذموم عند الشرع ، كما هو مقتضى الحكمة السياسية .

وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا ، لأنه نظر بغير نور الله ، ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾ (١) ، لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم . وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم ، من ملك أو غيره . . وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٢) . ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم ، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم

<sup>(</sup>۱) النور : ٠٤ . (۲) الروم : ٧

وأخرتهم ، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم ، وهم الخلفاء .

فقد تبين لك من ذلك . . أن :

١ - الملك الطبيعى : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة .

٣ - والسياسى : هى حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار .

٣ - والخلافة : هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى في مصالحهم الدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الأخرة ، فهي ، في الحقيقة : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ..»(١) .

فالدولة العلمانية هي التي تسوس المجتمع «بمقتضى السياسة العقلية» التي تتغيا «تحقيق المصالح الدنيوية وحدها».

بينما الدولة الإسلامية ، هي التي تنطلق من الشرع ، لتتغيا صلاح الدنيا والآخرة جميعا ..

فالأولى تنظر بنظر «العقل المجرد عن الشرع» . . بينما الثانية - الإسلامية - تنظر «بالعقل في الشرع» . . وكما يقول الإمام الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ ١٠٥٨ - ١٠١١م) «فإن العقل مع الشرع نور على نور» (٢)!

\* \* \*

تلك هي «العلمانية»: التوجه .. والنشأة .. والملابسات ..

وهكذا كان وفودها إلى عالم الإسلام ، في ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة .. واختراقها لمؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا ..

وهذا هو موقف الإسلام والفكر الإسلامي منها ، سواء في اجتهادات تيار الإحياء والتجديد الحديث . . أم في الأصول والمنطلقات الإسلامية . . أم في إبداع فكرنا الإسلامي الوسيط . .

<sup>(</sup>١) (المقدمة) ص ١٥٠، ١٥١ طبعة القاهرة سنة ١٣٢٢ هـ .

<sup>(</sup>٢) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص ٣٠ طبعة القاهرة - محمود على صبيح - بدون تاريخ .

### المتعربون . العُلْمانيون:

أما الذين انبهروا - من مثقفينا المحدثين - بالعلمانية الغربية ، فتبنوها ، ودعوا إلى سلوك طريقها في نهضتنا ، كما حدث للغربيين في نهضتهم . . وقالوا عن علاقة الدين بتدبير الدولة والمجتمع والعمران :

«يا بعد ما بين السياسة والدين . . »(١) .

و «إن السياسة شيء والدين شيء أخر . . وإن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسة ولا قواما لتكوين الأوطان(7) .

فلقد كانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا بمنظار نصراني - فسووا - في علاقة الدين بالدولة والسياسة بين الإسلام والنصرانية . كما نظروا إلى تراثنا وحضارتنا ، وإلى «العقل الشرقي المسلم» الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة ، بمنظار غربي . . فرأوا الخلافة الإسلامية «كهانة مستبدة تحكم بالحق الإلهي المقدس» ورأوا في العقل المسلم عقلا يونانيا ، منذ القدم ، وبعد التدين بالإسلام ، لأن القرآن - عندهم - كالإنجيل . . والإسلام - عندهم - كانتصرانية . . ومحمد ، المنا و بناء العمران؟! . .

لقد «ضُربت» عقولهم في «مصانع الفكر الغربي» ، فقالوا:

إن العقل الشرقي هو - كالعقل الأوربي - مردّه إلى عناصر ثلاثة:

«حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن .

وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه.

والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان .»

وكما لم يغير الإنجيل من الطابع اليوناني للعقل الأوربي . فكذلك القرآن ، لم يغير من الطابع اليوناني للعقل الشرقي ، لأن القرآن إنما جاء متمما ومصدقا لما في الإنجيل (٣) . . وإن الحضارة العربية والحضارة الفرنسية يقومان على أساس واحد ، هو في نهاية الأمر الحضارة اليونانية اللاتينية (٤)»؟! .

<sup>(</sup>١) على عبد الرزاق (الإسلام وأصول الحكم) ص ٦٩ طبعة القاهرة سنة ١٩٢٥ م

<sup>(</sup>٢) د . طه حسين (مستقبل الثقافة في مصر) جـ١ ص ١٦ ، ١٧ . طبعة القاهرة سنة ١٩٣٨ م

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: جـ ١ ص ٢٩، ٢١، ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) د . طه حسين (من الشاطئ الآخر) - نصوصه الفرنسية التي جمعت وترجمت بعد وفاته - جمعها وترجمها : عبد الرشيد الصادق المحمودي . ص ١٩١ ، ١٩٢ . طبعة بيروت سنة ١٩٩٠م .

لقد شوهت المناهج الغربية رؤاهم ، وزيفت وعيهم ، فرأوا إسلامنا نصرانية . . وخلافتنا كهانة . . وقرآننا إنجيلا . . وشريعتنا قانونا رومانيا . . ومن ثم رأوا «الحل العلماني» هو طريقنا إلى النهوض ، كما كان حاله في سياق النهضة الأوربية الحديثة . .

وإذا كان هذا «التغرّب» أمرا قابلا «للتفسير» دون «التبرير» . . فإن الأمر الذي يبلغ في الغرابة حد «الكارثة» هو الموقع الذي قادت إليه العلمانية بعضا من مثقفينا الذين تمذهبوا بمذهبها ، موقع التبعية للحضارة الغربية الغازية ، والولاء للمركزية الغربية العنصرية . . بل وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب في استلابنا واحتوائنا وإلحاقنا بنموذجه الحضاري «في الإدارة . . والحكم . . والتشريع» . . وإلا فماذا تعنيه كلمات الدكتور طه حسين (١٣٠٦ – ١٣٩٣ هـ ١٨٨٩ – ١٩٧٣م) : لقد «التزمنا أمام أوربا أن نذهب مذهبها في الحكم ، ونسير سيرتها في الإدارة ، ونسلك طريقها في التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال – المهرم) – ومعاهدة إلغاء الامتيازات – (١٩٣٨م) – إلا التزاما صريحا قاطعا أمام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع؟» (١) .

إن هذا «الاعتراف» العلماني «بالالتزام» بما ألزمنا به الغرب ، من أن «نسير سيرة الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع» . . ينقل قضية تبنى العلمانية في بلادنا إلى مستوى آخر . . فالقضية تتجاوز أحيانا دائرة الاختلاف في الفكر ، لتصب بوعي أو بغير وعي - في خانة التفريط في الاستقلال ؟! . . .

وإذا كان الدكتور طه حسين قد تجاوز هذا الإنبهار بالغرب ، والالتزام بما سعت أوربا إلى إلزامنا به (٢) . . فإن كلماته هذه تذكرنا بكلمات موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام جمال الدين الأفغاني ، التي قال فيها :

«لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة ، المنتحلين أطوار غيرها ، يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها . . وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات ، عهدون لهم السبيل ، ويفتحون الأبواب ، ثم يثبتون أقدامهم (٣)»؟!

فإسلامية الدولة . . وإسلامية القانون ، فضلا عن أنهما من فرائض الإسلام ، فإنهما من معالم الاستقلال الحضاري للأمة الإسلامية ولديار الإسلام .

<sup>(</sup>١) (مستقبل الثقافة في مصر) جـ ص ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا (الإسلام والسياسة) ص ١١٨ - ١٣١ . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣ م .

<sup>(</sup>٣) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) ص ١٩٧، ١٩٧ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة طبعة القاهرة سنة ١٩٦٨ م .



# الأصولية

«الأصولية» -Fundamentalism - بالمعنى الذى شاع مضمونه فى أوساطنا الإعلامية والثقافية والسياسية المعاصرة - هو مصطلح غربى النشأة وغربى المضمون . . ولأصله العربى ومعانيه الإسلامية مضامين ومفاهيم أخرى مغايرة لمضامينه الغربية ، التى يقصد إليها الآن متداولوه .

وهذا الاختلاف في المضامين والمفاهيم ، مع الاتحاد في المصطلح - الوعاء - أمر شائع في العديد من المصطلحات التي يتداولها العرب والمسلمون ويتداولها الغرب ، مع تغاير مضامينها في كل حضارة ، وهو أمر يحدث الكثير من اللبس والخلط في حياتنا الثقافية والسياسية والإعلامية المعاصرة ، التي خلطت فيها وسائل الاتصال مصطلحات كثيرة ، اتحدت في اللفظ مع اختلافها في المضامين والخلفيات والإيحاءات .

فمصطلح «اليسار» - مثلا - يرمز ، في الفكر الغربي ، للأجراء والفقراء وأهل الفاقة والحاجة ، بينما يدل ، في المفاهيم العربية والإسلامية ، على أهل الغنى واليسر والنعيم! . . .

ومصطلح «اليمين» - مشلا - يدل ، في الفكر الغربي ، على أهل التخلف والرجعية والجمود . . بينما هو يعني ، في فكر العربية والإسلام ، أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فأقبلوا على بارئهم ، يوم الحساب ، يتناولون صحائف أعمالهم الطيبة باليمين ، أي القوة والثبات والاطمئنان! . . ولذلك كان الإمام عبد الحميد بن باديس (١٣٠٧ - ١٣٨٩هـ ١٨٨٩ - ١٩٤٠م) يدعو الله ، سبحانه وتعالى ، فيقول : «اللهم اجعلني في الدنيا من أهل اليسار ، واجعلني في الآخرة من أهل اليمين»!! - بالمفهوم الإسلامي ، طبعا ، وليس بمفهوم الغربيين! . .

والأصولية ، في المحيط الغربي ، هي ، في الأصل والأساس ، حركة بروتستنتية التوجه ، أمريكية النشأة ، انطلقت ، في القرن التاسع عشر الميلادي ، من صفوف حركة أوسع هي «الحركة الألفية» ، التي كانت تؤمن بالعودة المادية والجسدية

للمسيح ، عليه السلام ، ثانية إلى هذا العالم ، ليحكمه ألف عام تسبق يوم الدينونة والحساب .

والموقف الفكرى الذى ميّز هذه الأصولية هو: «التفسير الحرفى للإنجيل وكل النصوص الدينية الموروثة ، والرفض الكامل لأى لون من ألوان التأويل لأى نص من هذه النصوص - (حتى ولو كانت - كما هو حال الكثير منها مجازات روحية ورموزًا صوفية) - ومعاداة الدراسات النقدية التى كتبت للإنجيل والكتاب المقدس» . وانطلاقا من التفسير الحرفى للإنجيل ، قال الأصوليون البروتستانت بالعودة الجسدية للمسيح ليحكم العالم ألف عام سعيدة ، لأنهم فسروا «رؤيا يوحنا - (سفر الرؤيا ۱۰ - ۱۰ ) - تفسيرا حرفيا .

وعندما أصبحت الأصولية مذهبا مستقلا بذاته ، في بداية القرن العشرين ، تبلورت لها ، عبر مؤتمراتها ، ومن خلال مؤسساتها وكتابات قساوستها مقولات تنطلق من التفسير الحرفي للإنجيل ، داعية إلى مخاصمة الواقع ورفض التطور ، ومعاداة المجتمعات العلمانية ، بخيرها وشرها على السواء . . فهم - مثلا - يدّعون التلقى المباشر عن الله ، ويتوجهون إلى العزلة عن الحياة الاجتماعية ، ويرفضون التفاعل مع الواقع ، ويعادون العقل والتفكير العلمي والمبتكرات العلمية ، فيهجرون الجامعات ، ويقيمون لتعليمهم مؤسسات خاصة ، وهم يرفضون إيجابيات الحياة العلمانية ، ومن باب أولى سلبياتها ، من الإجهاض وتحديد النسل إلى الشذوذ الجنسي والدعوات المدافعة عن «حقوق» أهله ، ومن المسكرات والتدخين والرقص إلى الاشتراكية .

ولقد شهدت الحركة الأصولية . في العقود الأولى من القرن العشرين ، عددا من المؤتمرات التي أفضت إلى عدد من المنظمات ، كان من أبرزها – في أمريكا : «جمعية الكتاب المقدس» سنة ١٩٠٢م . . وهي التي أصدرت اثنتي عشرة نشرة بعنوان «الأصول» Fundamentals دفاعا عن التفسير الحرفي للإنجيل ، وهجوما على نقده أو تأويله . . و «المؤسسة العالمية للأصوليين المسيحيين» سنة ١٩١٩م . . و «الاتحاد الوطني للأصوليين » . .

تلك هي «الأصولية» ، في الاصطلاح الغربي ، وبالمفهوم النصراني (١) . .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر دائرة المعارف البريطانية . مصطلح Fundamentalism

أما في المنظار العربي والمفهوم الإسلامي ، فإننا لا نجد في معاجمنا القديمة - لغوية كانت أو كشافات للمصطلحات - ذكرا لهذه النسبة - «الأصولية» - وإنما نجد الجذر اللغوى - «الأصل» بمعنى : أسفل الشئ ، والحسب ، وجمعه : أصول . وفي القرآن الكويم : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّه ﴾ (١) . ورجل الكريم : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّه ﴾ (١) . ورجل أصيل : له أصل ومتمكن في أصلة ، وثابت الرأى عاقل . ورأي أصيل : له أصل ومجد أصيل : أي ذو أصالة . والأصل ، كذلك القرار ﴿ إِنَّهَا شَجَرةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلُ الْجَحِيمِ ﴾ (٢) ، والجذر ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا وَالمَّاتِ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (٣) . والأصلى : يقابل الفرعي ، أو الزائد ، أو الاحتياطي ، أو المُقلد .

ويطلق الأصل على القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئبات ، وعلى الحالة القديمة ، كما في قول علماء أصول الفقة : الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة . والأصول : المبادئ المسلمة .

وعند علماء «الأصول» يطلق الأصل على معان ، أحدها: الدليل ، يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ، وثانيها: القاعدة الكلية. وثالثها: الراجع ، أي الأولى والأحرى(٤).

ولقد تبلورت في الحضارة الإسلامية علوم: «أصول الدين» - وهو علم الكلام - التوحيد - الفقه الأكبر - و «أصول الفقه» - وهو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية - و «أصول الحديث» - ويقصد بها مصطلح الحديث . .

وهكذا خلا ويخلو تراث الإسلام وحضارته وتخلو معاجم العربية وقواميسها من مصطلح «الأصولية» ، ومن المضامين التي عرفها الغرب لهذا المصطلح .

وحتى في فكرنا الإسلامي المعاصر ، الذي استخدم بعض علمائه مصطلح «الأصولية» - في مباحث علم أصول الفقه - وجدناه يعنى : «القواعد الأصولية

 <sup>(</sup>۱) الحشر : ٥ . (۲) الصافات : ٦٤ . (۳) ابراهيم : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر – على سبيل المثال – ابن منظور (لسان العرب) طبعة دار المعارف . القاهرة . والتهانوى (كشاف اصطلاحات الفنون) طبعة الهند سنة ١٨٩١ م .

وأبو البقاء (الكليات) تحقيق ، د . عدنان درويش ، محمد المصرى . طبعة دمشق سنة ١٩٨٧م . و (المعجم الكبير) - وضع مجمع اللغة العربية - طبعة القاهرة سنة ١٩٧٠م . و (معجم الفاظ القرآن الكريم) - وضع مجمع اللغة العربية - طبعة القاهرة سنة ١٩٧٠م .

التشريعية ، التي استمدها علماء أصول الفقه من النصوص التي قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولا تشريعية كلية ، مثل:

١ - المقصد العام من التشريع . ٢ - وما هو حق الله وما هو حق المكلف .

٣ - وما يسوغ الاجتهاد فيه . ٤ - ونسخ الحكم .

٥ - والتعارض والترجيح (١) . . » ولا علاقة لأى منها بمضامين مصطلح «الأصولية» في الحضارة الغربية وفكرها النصراني . .

لكن ، وبصرف النظر عن التسمية ، هل في تيارات الفكر الإسلامي ومذاهبه - القديم منها والحديث - تيار أو مذهب وقف من النصوص المقدسة موقف الأصوليين الغربين ، فقال بالتفسير الحرفي للقرآن والسنة ، ورفض كل ألوان الجاز والتأويل الغربين ، فقال التيار أو المذهب ، إزاء النصوص الإسلامية المقدسة هو ذات موقف ذلك موقف هذا التيار أو المذهب ، إزاء النصوص الإسلامية المقدسة هو ذات موقف ذلك التيار الأصولي النصراني من الإنجيل والكتاب المقدس ؟ الأمر الذي يبرر القول بوجود «أصولية إسلامية» ، بهذا المعنى «الغربي - السلبي» ، لمصطلح «الأصولية»؟ إن حقيقة الجواب على هذا السؤال هي النفي القاطع والأكيد . . فكل تيارات الفكر الإسلامي القديمة - سواء القلة من «أهل الأثر» و «أصحاب الحديث» و «الظاهرية» . . أو الكثرة الغالبة من «أهل الرأي» - قد قبلوا بالجاز و «التأويل» لطائفة كبيرة من النصوص المقدسة . . بل يكاد الإجماع أن ينعقد على أن ما لا يقبل التأويل من النصوص - وهو الذي يسمى ، في الاصطلاح الأصولي «نصا» - يقبل التأويل من النصوص - وهو الذي يسمى ، في الاصطلاح الأصولي «نصا» - هو القلة . . بينما الكثرة في النصوص هي مما فيها للرأي والتأويل والاجتهاد مجال . . ولقد كان التمايز والاختلاف بين هذه التيارات الفكرية الإسلامية هو في الاقتصاد في التأويل ، أو التوسط إزاءه أو التوغل فيه . ولم يرفضه ، وبإطلاق ،

وإذا كان «التأويل» في تعريف ابن رشد (٥٢٠ - ٥٩٥ هـ - ١١٢٦ - ١١٩٨) - «هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية ، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التَّجوّز ، من تسمية الشيء : بشبيهه أو بسببه ، أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عُدّت في تعريف أصناف الكلام

مذهب من مذاهب الإسلام.

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب خلاف (علم أصول الفقه) ص ٢١٠ - ٢٣٢ - طبعة الكويت سنة ١٩٧٢ م .

الجازى»(١) . . فإن حجة الإسلام الغزالى (٢٥٠ – ٥٠٥هـ ١٠٥٨ – ١١١١م) قد مد أفاق التأويل المقبول إلى خمس مراتب لوجود الشيء الذي جاء به النص ، تدخل هذه المراتب التأويلية بصاحبها إلى نطاق التصديق والإيمان ، وتدفع عنه تهمة التكذيب والزندقة ، وهذه المراتب هي :

۱ - الوجود الذاتى : وهو الوجود الحقيقى ، الثابت خارج الحس والعقل ، ولكن يأخذ الحس عنه صورة ، فيسمى أخذه إدراكا ...

٣ - والوجود الحسى: الذي يتمثل في القوة الباصرة من العين ، مما لا وجود له خارج العين ، فيكون موجودا في الحس ، ويختص به الحاس ، ولا يشاركه غيره ، وذلك كما يشاهد المريض المتيقظ .

۳ - والوجود الخيالى: الذي يخترعه الخيال لصور المحسوسات إذا غابت عن الحس ، فهو موجود في الدماغ لا في الخارج .

٤ - والوجود العقلى: فيما له روح وحقيقة ومعنى . . كاليد ، مثلا ، فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة ، ولها معنى هو حقيقتها وهى القدرة على البطش - التى هي «اليد العقلية» .

٥ - والوجود الشبهى: وهو أن لا يكون نفس الشيء موجودا ، لا بصورته ولا بحقيقته ، لا في الخارج ولا في الحس ولا في الخيال ولا في العقل ، ولكن يكون الموجود شيئا آخر يشبهه في خاصة من خواصه وصفة من صفاته .

فكل من نزّل قولا من أقوال النبوة ونصا من النصوص المقدسة ، على درجة من هذه المعانى هذه الدرجات فهو من المصدقين ، لأن التكذيب : هو نفى جميع هذه المعانى الواردة فى هذه المراتب ، والادعاء بأن ما أخبرت به النصوص هو كذب محض وتلبيس . وذلك هو الكفر والزندقة « ولا يلزم كفر المتأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل» . .

ثم يؤكد حجة الإسلام الغزالي أن كل مذاهب الإسلام قد لجأت إلى التأويل «فما من فريق من أهل الإسلام إلا هو مضطر إلى التأويل . . وأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ ٧٨٠ - ٥٨٥م) سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون إنه صرح بتأويل ثلاثة أحاديث ، منها ما هو أبعد وجوه التأويل . . وإنما اقتصر على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم يكن ممعنا في

<sup>(</sup>۱) ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) ص ٣٢ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١٩٨٣ .

النظر العقلى . والأشعرية والمعتزلة ، لزيادة بحثهما ، تجاوزوا إلى تأويل ظواهر كثيرة . والأشعرية أولوا أكثر الظواهر في أمور الآخرة إلا يسيرا . والمعتزلة أشد منهم توغلا في التأويل . .»(١) .

فليس ، إذن ، بين مذاهب الإسلام القديمة من وقف تماما ودائما عند حرفيه النصوص ، رافضا أى تأويل ، حتى يمكن إطلاق مصطلح «الأصولية» ، بالمفهوم الغربي ، عليه .

ولأن «معاصرتنا - الإسلامية » قد تميزت تميّز «أصالتنا - الإسلامية» ، فلقد خلت تيارات فكرنا الإسلامي ، الحديث والمعاصر ، من تيار يماثل - في الموقف من المجاز والتأويل والتفسير الحرفي للنصوص - «أصولية» الغرب النصرانية .

فالإمام محمد عبده (١٢٦٥ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ - ١٩٠٥) يجعل «تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض» أصلا من أصول الإسلام . . ويقول : لقد «اتفق أهل الملة الإسلامية ، إلا قليلا عن لا ينظر إليه ، على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل . وبقى في النقل طريقان : طريق التسليم بصحة المنقول ، مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في علمه . والطريق الثانية : تأويله ، مع المحافظة على قوانين اللغة ، حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل . وبهذا الأصل ، الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي عين ، مُهدّت بين يدى العقل كل سبيل ، وأزيلت من سبيله جميع العقبات ، وأتسع له المجال إلى غير حد . . »(٢)

وهذا مذهب أبعد ما يكون عن «الأصولية» بالمعنى الغربي لمصطلحها.

ولما كان الشيخ محمد رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤هـ ١٨٦٥ - ١٩٣٥ م) قد مثّل حلقة الوصل بين محمد عبده وبين الشيخ حسن البنا (١٣٦٤ - ١٣٦٨ هـ ١٩٠٦ هـ ١٩٠٩ م) حتى لقد جعل حسن البنا من كتاب محمد عبده ، الذي ورد فيه النص الذي أوردناه - وهو كتاب (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) واحدا من مواد التثقيف في «جماعة الإخوان المسلمين» . . فلقد وجدنا هذا الموقف من علاقة العقل بالنقل هو موقف المرشد العام للإخوان ، فهو يصف جماعته بأنها «دعوة من الدعوات التجديدية لحياة الأم والشعوب» (٣) . . وينفي إمكانية اختلاف «النظر

<sup>(</sup>١) (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص ٤ - ١٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧ م .

<sup>(</sup>٢) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جـ٢ ص ٣٠١ ، ٣٠٢ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣ م .

<sup>(</sup>٣) (مجموعة رسائل الإمام الشهيد) - رسالة دعوتنا في طور جديد» ص ١٢٢ . طبعة القاهرة . دار الشهاب . بدون تاريخ .

الشرعى والنظر العقلى في القطعى - (من الأدلة) - فلن تصطدم حقيقة عملية بقاعدة شرعية ثابتة ، ويُؤوّل الظنى منها ليتفق مع القطعى ، فإن كانا ظنين ، فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت العقلى أو ينهار ، فلقد جاء الإسلام الحنيف يفصل القضية فصلا حقا ، فجمع بين الإيمان بالغيب والانتفاع بالعقل . فإلى هذا اللون من التفكير الذي يجمع بين العقليتين : الغيبية والعلمية ، ندعو الناس . .(١)» .

وهو موقف لا أثر فيه لمضمون «الأصولية» كما عرفه النصارى الغربيون.

بل إن بعض الكتاب الغربيين ، الذين أطلقوا مصطلح «الأصولية» على الصحوة الإسلامية المعاصرة ، نراهم - وهم يتحدثون عن علاقة هذه الصحوة بـ «الماضى» الإسلامي - يجعلون موقفها هذا من «الماضى» والتراث على العكس من موقف الأصوليين الغربيين من ماضيهم وتراثهم النصراني ، فعلى حين تنسحب «الأصولية» بمعناها الغربي ، إلى الماضى ، مخاصمة الحاضر والمستقبل ، نجد الصحوة الإسلامية المعاصرة - بشهادة هؤلاء الكتاب الغربيين - تتخذ من العلاقة بالماضى ومن النظر إليه ومن علاقته بالمستقبل موقفا مختلفا ، فهى تريد «بعث الماضى» لا علي النحو الذي تفعله التيارات الجامدة و «المحافظة» وإنما بعثا ينظر إلى هذا الماضى ، ليتخذ منه «هداية للمستقبل» الأمر الذي يجعل أهل ينظر إلى هذا الماضى ، ليتخذ منه «هداية للمستقبل» الأمر الذي يجعل أهل هذه الصحوة - بنظر هؤلاء الكتاب - «ثوارا . . وليسوا محافظين»! . .

ومن أصحاب هذه الرؤية وهذا التقييم للصحوة الإسلامية المعاصرة ، الرئيس الأمريكي الأسبق «ريتشارد نيكسون» الذي يقول عنها في كتابه (الفرصة السانحة Seizthe moment) : «إنهم هم الذين يحركهم حقدهم الشديد ضد الغرب ، وهم مصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي ، ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، وينادون بأن الإسلام دين ودولة . وبالرغم من أنهم ينظرون إلى الماضي ، فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل ، فهم ليسوا محافظين ولكنهم ثوار . . »(٢)!

بل إن عددا كبيرا من المستشرقين المعاصرين - وخاصة منهم الخبراء في الفكر الإسلامي ، والأكثر التزاما بمعايير «الفكر» المتميز عن «لغة الإعلام» يرفضون (١) المرجع السابق «رسالة التعاليم» ص ٢٧١ ورسالة «دعوتنا في طور جديد) ص ١١٠ - ١١٢ .

(٢) نيكسون (الفرصة السانحة) ص ١٤١، ١٤١ . ترجمة أحمد صدقى مراد . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٢م .

صراحة إطلاق مصطلح «الأصولية» على ظاهرة الإحياء الإسلامي واليقظة الإسلامية الحديثة والمعاصرة .. وبلسان هؤلاء يقول المستشرق الفرنسي الأشهر «جاك بيرك» : «أنا أرفض تعبير الأصولية ، لأنه أت من النزاعات داخل الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية . هناك مسلمون (العامة) وهناك الإسلاميون الذين يشددون على قدرة الإسلام على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل الحياة اليومية وقدرته على بناء دولة ومؤسسات ، وهؤلاء لا يقفون عند الطبيعة الدينية للإسلام فقط . هذه أطروحة من نسميهم الإسلاميين . إنها حركات تسعى إلى تقريب العالم العربي من منابعه . . ولديهم خطابات تجعلهم مختلفين بعضهم عن بعض ، لكنهم يلتقون في الدعوة إلى الرجوع إلى الأصول ، وبخاصة القرآن ، ويدعون إلى إعادة تأصيل القرآن باعتباره قادرا على تقديم الحلول للمشاكل التي يطرحها العالم المعاصر ، يطرحون ذلك في مواجهة المجتمعات التي وضعت نفسها منذ مائة سنة في مدرسة الغرب ولم مواجهة المجتمعات الملوبة . .» .

ومع «جاك بيرك» ، في رفض إطلاق مصطلح «الأصولية» - ذي المضامين الغربية السلبية - على «الظاهرة الإسلامية» المعاصرة ، يقف العديد من كبار المستشرقين . . منهم المستشرق الأمريكي «روجر أوين» والمستشرقة الإسبانية «كارمن رويث» . . والمستشرق الروسي «فيتالي ناعومكين» . . والمستشرقين الانجليز يين «هومي بابا» و «روبن أوستل» الخ . . الخ (١) .

وهكذا نجد اختلافا بينا ، قد يبلغ حد التضاد ، بين مفهوم ومضمون مصطلح «الأصولية» ، كما عرفته النصرانية الغربية ، وبين مفهوم هذا المصطلح في تراثنا الإسلامي ولدى تياراتنا الفكرية ، القديم منها والحديث والمعاصر . .

فالأصوليون في الغرب: هم أهل الجمود والتقليد ، الذين يخاصمون العقل والمجاز والتأويل والقياس ، وينسحبون من العصر ، فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص . .

بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية: هم علماء أصول الفقه - الذي عثل قطاعا من أبرز قطاعات إسهام المسلمين في الدراسات العقلية - أي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد ...

<sup>(</sup>۱) انظر ملف مجلة (الوسط) اللندنية - عن رأى الاستشراق في الحركات الإسلامية - الأعداد من ٩٦ حتى الظر ملف مجلة (الوسط) اللندنية - عن رأى الاستشراق في الحركات الإسلامية - الأعداد من ٩٦ / ١١ م وحتى ١/١٠ سنة ١٩٩٤م .

الأمر الذي يجعل من هذا المصطلح - «الأصولية» - نموذجا من نماذج الخلط الفكرى الناشئ عن عدم التمييز بين المفاهيم المختلفة - وأحيانا المتضادة - التي تضعها الحضارات المختلفة في وعاء المصطلح الواحد المتداول بين أبناء هذه الحضارات.

إن «المسلم» : هو كل من يؤمن بالإسلام ، من عامة الأمة وجمهورها . .

و «الإسلامي»: هو من له «مشروع» للتغيير والتجديد والنهوض ، مرجعيته الإسلام (١) . . وبعبارة «جاك بيرك»: «هناك مسلمون (العامة) ، وهناك الإسلاميون ، الذين يشددون على قدرة الإسلام على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل الحياة اليومية ، وقدرته على بناء دولة ومؤسسات . .»

أما مصطلح «الأصولية» ، بمعناه الغربى ، فهو غريب عن الواقع الإسلامى ، مُقحم عليه بقوة «القصف الإعلامى» ، لأنه يعنى في الغرب: «أهل الجمود» بينما هو في التراث الإسلامي عنوان على : «أهل التجديد والاجتهاد والاستدلال والاستنباط» . .

<sup>(</sup>۱) واستخدام مصطلح «الإسلامي . . والإسلاميين» ، بهذا المعنى ، قديم في التراث الإسلامي ، فلأبي القاسم البلخي (۳۱۹ هـ ۹۳۱م) كتاب (مقالات الإسلاميين) ، ولأبي الحسن الأشعري (۳۲۰ – ۳۲۶هـ القاسم البلخي (۳۲۰ هـ ۴۲۱ م) كتابه الشهير بنفس العنوان – (مقالات الإسلاميين) – فالمقالات والاجتهادات والمذاهب والمشاريع الفكرية هي «للإسلاميين» ، الذين هم أخص من جمهور المسلمين وعامتهم .



# 3 3 1 11

### مادیة Materialisme

المادية: توجه فكرى ونزعة فلسفية ، تبلورت كتيار في تطور الفلسفة الغربية ، منذ تراثها اليوناني وحتى نهضتها الحديثة وفكرها المعاصر . .

والمادية منسوبة إلى «المادة» التي يراها الماديون ، من المفكرين والفلاسفة ، مقولة فلسفية تعنى : الواقع الموضوعي الذي يوجد مستقلا عن الوعي ومنعكسا فيه . . فهم يتصورون للمادة أي للجسم ذي الامتداد والوزن ، والذي يشغل حيزا من الفراغ - والمكون لأصول الأشياء وعناصرها المكونة لها - يتصورون لهذه المادة وجودا مستقلا عن الوعي الإنساني ، بل - وهذا هو الأهم - يتصورون هذا الوعي الإنساني كانعكاس لهذه المادة . . فهي - المادة - أولية في الوجود والتأثير بينما العقل - أو الوعي - ثانوي بالنسبة لها . . ولذلك قادت المادية كل القائلين بها إلى الإلحاد والإنكار لوجود إله خالق لهذه المادة ، فهي - في نظرهم - الأولى ، وهي مصدر الوعي والفكر عند الإنسان . . وبعبارة (الموسوعة الفلسفية) التي وضعها نخبة من العلماء السوفييت عن اقتضاء المادية للإلحاد : «إن المادية الفلسفية تذهب إلى أن المادة أولية ، والعقل - أو الوعي - ثانوي ، ويتضمن هذا أن العالم أبدى ، لم يخلقه إله ، وأنه لا محدود في الزمان والمكان . والمادية إذ تذهب إلى أن الوعي نتاج المادة تعتبره انعكاسا للعالم الخارجي . .» .

وإذا كانت المادية ، كنزعة فلسفية ، قد بلغت ذروة تبلورها – وأيضا تطرفها – في الفلسفة الماركسية – التي صاغها في القرن التاسع عشر كارل ماركس (١٨١٧ –١٨٨٥م) وزميله فريدريك إنجلز (١٨٦٠ –١٨٩٥م) فإن نشأتها في الفكر الفلسفي اليوناني تعود إلى ما قبل الميلاد . . فهي موجودة في فلسفة طاليس (٦٣٤ – ٤٥٠ ق .م) وأنكسيماس (٨٨٥ – ٥٢٥ ق .م) وهرقليطس (٤٤٥ – ٤٨٣ ق .م) . . فعند هؤلاء الفلاسفة أن المادة مستكفية بنفسها ، مستغنية عن خالق يوجدها .

كذلك نجد هذه النزعة المادية عند فلاسفة غربيين كثيريين غير ماركسيين ، سواء قبل تبلور الماركسية أم بعد تبلورها . . فمثلا «هكسلى - توماس . هـ » (١٨٢٥ -

١٨٩٥) يعبر عن هذه النزعة المادية في حديثه عن علاقة الوعي والفكر بالمادة والجسم ، فيقول : «يبدو أن الوعي متصل بآليات الجسم كنتيجة ثانوية لعمل الجسم ، لا أكثر ، وأن ليس له أي قدرة كانت على تعديل عمل الجسم ، مثلما يلازم صفير البخار حركة القاطرة دونما تأثير على آليتها» ؟! . . كما يقول : «إن الأفكار التي أعبر عنها بالنطق ، وأفكارك فيما يتعلق بها ، إنما هي عبارة عن تغيرات جزئية » . . .

ولقد كان طبيعيا لأصحاب هذه النزعة التي أنكرت وجود خالق للمادة بسبب القول بأوليتها ، وخلقها للوعى والفكر ، كان طبيعيا إنكارهم للبعث والحساب والجزاء ، بل لعالم الغيب برمته .

ولقد غاير الفكر الإسلامي ، عبر تاريخه ، موقف الفكر الغبربي في هذا الموضوع . فلم يعرف تراثنا نزعة مادية ولا فلاسفة ماديين ، بل إن اللغة العربية لم تعرف هذا المعنى الفلسفي لمصطلح «المادة» ولم تعرف مصطلح «المادية» في تراثها القديم والوسيط . وما عرف هذا المصطلح ، بهذا المعنى ، طريقه إلى قواميسنا إلا في عصرنا الحديث ، كأثر من آثار المادية الفلسفية الغربية التي جاءتنا في ظل احتكاكنا بالغرب في عصر الاستعمار . . ف «المادة» - في مصطلح العربية - هي : «الزيادة المتصلة . وكل شيء يكون مددا لغيره» . . أما أصحاب النزعة الفلسفية المنكرة للخالق ، والتي لا تعترف بغير الواقع المحسوس ، وبغير الحواس سبلا للمعرفة ، فلقد أطلقت عليهم العربية ، انطلاقا من المصطلح القرآني ، وصف للمعرفة ، فلقد أطلقت عليهم العربية ، انطلاقا من المصطلح القرآني ، وصف «الدهريين» . . الذين تقف معارفهم عند ظاهرالحياة الدنيا ، أي جانبها المادي ، والذين يرجعون التأثير إلى «الدهر» بعنى «الزمن» ﴿ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا لَهُم بذَلكَ مَنْ عَلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ (١) .

ولقد وقف الفكر الإسلامي موقف الرفض والمخاصمة من هؤلاء الدهريين ، بدءا من أصحاب الديانات الشرقية الوضعية - مثل «السُّمنيَّة» في الهند - الذين قالوا «لا طريق للعلم سوى الحس» ، وانتهاء «بالطبائعيين» الذين زعموا تناقضا بين

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٤ .

وجود «سببية» في الأشياء ، وبين وجود سبب أول خالق لهذه الأشياء وما فيها من أسباب . . ولقد أفاض الجاحظ (١٦٣ - ٢٥٥ هـ ١٧٨٠ - ١٦٩م) في الحديث عن انتفاء التناقض بين «التوحيد» وبين «الطبائع» . . كما وفق ابن سينا (٣٧٠ - ٤٢٨ هـ ١٩٨٠ - ١٠٣٧ م) بين سببية المادة للجسم وبين الخلق الإلهي ، فاعترف بوجود المادة ، ونفى عنها صفة الخلق والإيجاد ، فقال : «إن المادة وإن كانت سببا للجسم فإنها ليست بسبب يعطى الوجود» .

ولقد اتسعت آفاق تطبيقات النزعة المادية في الفكر الغربي الحديث ، لتشمل علم النفس - برد أحوال الشعور إلى الظواهر الفسيولوجية - وعلم الأخلاق - بدعوة الإنسان إلى قصر سعيه على الخيرات المادية وحدها - وعلم التاريخ - بإرجاع الظواهر التاريخية والاجتماعية إلى الوقائع الاقتصادية أساسا - كما في «المادية التاريخية» - . . وذلك فضلا عن «المادية الجدلية» التي تفسر الوجود باعتباره تطورا مستمرا للمادة في كمها وكيفها . .

لكن هذه النزعة المادية ، في الفكر الغربي وفي العلم الغربي ، تشهد تراجعا منذ عشرينيات القرن العشرين . . ومنذ «نسبية» أينشتين (١٨٧٩ - ١٩٥٥) على وجه التحديد .

## التنويسر

«التنوير» - كمصطلح شائع في الحياة الفكرية - هو مصطلح أوربي النشأة والمضمون والإيحاءات . . بل إنه عنوان على نسق فكرى ساد في مرحلة تاريخية من مراحل الفكر الأوربي الحديث . . حتى ليقال كثيرا - في تقسيم مراحل هذا الفكر : «عصر التنوير» . . وهذا المفكر من «عصر التنوير» . . وهذا الفكر من أفكار «عصر التنوير» أو ضد أفكار ذلك العصر .

وفى تعريف مجمع اللغة العربية للمصطلح - «تنوير Enlightenment - يقول عنه: إنه «حركة فلسفية ، فى القرن الثامن عشر ، تعتد بالعقل ، والاستقلال بالرأى ، وتؤمن بأثر الأخلاق ، وتقوم على فكرة التقدم والتحرر من السلطة والتقاليد».

ولما كانت «السلطة» و «التقاليد» ، التي كانت متحكمة وسائدة ، في أوربا ، قبل هذا التاريخ – القرن الثامن عشر الميلادي – هي السلطة الدينية الكهنوتية الكنسية ، وتقاليدها التي جمدت واقع الحياة ونظريات العلوم . . فإن «الاستقلال الكنسية ، وتقاليدها التي جمدت واقع الحياة ونظريات العلوم . . فإن «الاستقلال بالرأى» الذي مثله «التنوير» الأوربي كان استقلالا عن هيمنة الفكر الكنسي ، وعقلانية رافضة للكهنوت ، وتحررا من صورة المسيحية التي كانت سائدة يومئذ ، وتقدما عن الفكرية التي فرضها رجال الدين على أوربا قبل عصر التنوير . . ففي مواجهة «الفعل» – الذي تمثل في تحالف الكنيسة والإقطاع – كان «رد الفعل» مواجهة «الفعل» – الذي تمثل في تحالف الكنيسة والإقطاع – كان «رد الفعل» على العقل إلا للعقل» .

وإذا كانت جذور «التنوير» - بهذا المعنى - يمكن أن تعود إلى «فرنسيس بيكون» (وإذا كانت جذور «التنوير» - بهذا المعنى - يمكن أن تعود إلى «فرنسيس بيكون» (مامر) - في القرن السابع عشر - الذي رفض تدخل الدين في المعرفة ، لأن «الدين يحد من كل ألوان المعرفة» - فإن هذه الجذور قد تميزت ، منذ بزوغ فجرها بتعليق الآمال على «العقل والعلم والفلسفة» جاعلة منها - بديلا عن الدين والتدين - بل وبدلا من «الله» - «الهة التنوير» . .

أما القرن الثامن عشر الميلادي ، فهو الذي شهد صعود موجة الفكر التنويري ، وتوالى أعلام التنوير . . من مثل «فولتير» (١٧١٤ - ١٧٧٨م) و «روسو» (١٧١٣ - ١٧٧٨م

۱۷۷۸م) و «مـونتـسكيـو» (۱۷۸۹ - ۱۷۵۵م) و «هيـردر» و «ليـسنج (۱۷۲۹ - ۱۷۷۸م) و «مـونتـسكيـو» (۱۷۲۹م) و «كـانت» (۱۷۲۹م) و «كـانت» (۱۷۲۹م) و «كـانت» (۱۷۲۹م) و «كـانت» (۱۷۲۹م) م. الخ . . الخ . . حتى لقد سمى هذا القرن بعصر التنوير .

وإذا كان القرن الثامن عشر هو عصر التنوير الأوربى ، فلقد كان «فولتير» أبرز فلاسفة ومفكرى هذا التنوير فلقد دعا إلى تمجيد العقل ، بديلا عن قداسه الدين ، وشن حملة شعواء ضد الدين والكنيسة ، وأنكر عالم الغيب ، والبعث ، والجزاء الأخروى ، وقال إن النفس ليست إلا حياة الجسم ، وأنها تفنى بفنائه . . وليس هناك وحى مقدس سوى الطبيعة نفسها . . وكتب كثيرا فى نقد الدين ، الذى اتخذه رجال الكنيسة وسيلة لإرباك أذهان الناس ، واستخدمه الملوك لسلب أموالهم . . وجعل مقاييس الفضيلة فى مدى ما تحققه من الخير الاجتماعى ، قاطعا العلاقة بينها وبين طاعة الله ، أو الثواب والعقاب بعد الموت . .

وحتى فى قضية وجود إله فى هذا الكون ، فإن تذبذب «فولتير» - عبر مراحل تطوره الفكرى - إزاء الإيمان بإله ، قد ظل فى دائرة الإنكار الكامل والإلحاد التام ، أو فى دائرة الاعتراف بوجوده من باب الضرورة لضبط سلوك «العامة» . فالدين مجرد منفعة عامة . و «إذا كان لديك قرية واحدة ، تحكمها فينبغى أن يكون لها دين»! . . و «إذا لم يكن الإله موجودا ، فيجب علينا أن نبتدعه »! . . و «قد يكون ثمة بعض النفع فى الدين ، ولكن الرجل الأريب لا يحتاج إليه لتعزيز الفضيلة »! . . .

ولما مال ، في أخريات حياته ، إلى التسليم بوجود إله ، رآه مختلفا كل الاختلاف عن إله النصرانية . . فدعا إلى «دين : الله والتسامح . . لأن الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلا . . أما بالنسبة للسيد الإبن - (المسيح) - والسيدة أمه - (مريم العذراء) - فتلك مسألة أخرى» ؟! على حد تعبيره .

ولقد انتشر فكر التنوير بهذا المعنى - : تمجيد العقل وحده ، بل وعبادته ، فى انجلترا وفرنسا ، ناشرا معه الكفر والإلحاد والنزعة المادية . . فقال «هوبز» (١٥٨٨ - ١٦٧٩م) : «ليس فى الوجود إلا ذرات فى فراغ» . . وبلغ هذا المعنى للتنوير ذروته إبان الثورة الفرنسية - (١٧٨٩م) - عندما اتخذ الباريسيون معبودة حسناء أطلقوا عليها : «إلهة العقل» ، وقالوا : إنهم أنزلوا الله من ملكوته ، مع إنزالهم أسرة البوربون عن عرشها! . .

تلك كانت الملابسات الأوربية . التي أفرزت هذا المعنى الخاص للتنوير في أوربا . أما في المصطلح العربي ، فإن «التنوير» هو : وقت بزوغ أشعة نور الصباح – وقت إسفار الصبح . . والقرآن الكريم «نور» ﴿ فَآمنُوا بِاللَّه ورَسُولِه وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنا ﴾ (١) . . والإسلام «نور» ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُحْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى أَنزَلْنا ﴾ (١) . . والرسول على «نور» ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّه نُورٌ وكتابٌ مُّبِينٌ ﴾ (٣) . . والحكمة «نور» . . كما جاء في الحديث – «فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة «نور» . . والصلاة «نور» – وفي الحديث : «الصلاة نور المؤمن» (٥) . . والتنوير هو وقت صلاة الصبح ، وفي الحديث «نَوروا بصلاة الفجر» (١) – . . فالمؤمن بذلك كله «مستنير» ، وله «تنويره الإسلامي» الخاص .

### \* \* \*

وإذا كان هذا «التنوير الإسلامي» هو تنوير بـ «الإسلام» . . أى النظر بعقل مؤمن في المنابع الجوهرية والنقية للإسلام ، لفقه أحكامه ، واستلهام إجاباتها على علامات استفهام الواقع المعاصر . بعد فقه هذا الواقع – لعقد القران بين «فقه الواقع» و «فقه الأحكام» . . فإن التنوير الغربي – الوضعي – العلماني – قد أقام ويقيم قطيعة مع الموروث الديني ، رافضا استلهامه أو التزامه أو الانطلاق منه . .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك . (٥) رواه مسلم . (٦) رواه الدارمي .

لقد مثل ويمثل طورا جديدا تجاوز ويتجاوز الإصلاح الدينى الغربى . فهذا الإصلاح البروتستانتى قد حرر العقل من الكهانة دون أن يحرره من الدين . أما التنوير الغربى فإنه يحرر العقل من الدين ، ويقيم قطيعة معرفية كبرى مع الموروث الدينى ، وذلك بإقامته التناقض والتضاد بين «العقل» وبين «النقل» ورفضه أن يكون هناك سلطان على العقل إلا لهذا العقل وحده! . .

وفى شهادة تنويرية على حقيقة هذه القطيعة المعرفية الكبرى ، نقرأ لواحد من دعاة هذا التنوير: «كان المسيحى الناتج (أو المتولّد) عن حركة الإصلاح البروتستانتى حريصا – على المستوى الدينى – على عدم تقديم الطاعة إلا لله وكتابه ، لا لكهنته ولا لخليفته (أى البابا) .

وأما الآن - أى مع التنوير - فقد تم اجتياز عتبة ثانية : فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله الذي يستطيع أن يحاكم الأشياء بذاتها ..

إن هذه الأيد يولوجيا الأم ، التى اكتشفها عصر التنوير للعالم والتى تضاد المسيحية عن طريق الخروج منها تحمل اسما رمزيا ، كان مثقلا بالمعنى ومشحونا بدلالة الواقع فى القرن الماضى : إنه الليبرالية . وكانت جدتها من القوة حيث أنها قاومت كل محاولات الكاثوليكية للقضاء عليها أو على معارضتها . وكانت سلالتها التالية خصبة وصراعية داخلية ، لأنه من رحمها خرجت الاشتراكية . .

إن هذه الأيديولوجيا - التنوير - هي الأم ، بمعنى أن كل ما يتفرع عنها يتولد عن تطويراتها وتناقضاتها ، دون أن ينقض القطيعة الأبستمولوجية (المعرفية) الكبرى التي تفصل بين عصرين من الروح البشرية : عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني ، وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير . . فمنذ الآن فصاعدا راح الأمل بملكة الله ينزاح لكي يخلى المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته . وهكذا راح نظام النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة ، لقد أصبح الإنسان وحده مقياسا للإنسان ..»(١)!

ففارق شاسع بين تنوير إسلامى ، ينطلق من الدين . . وبين تنوير غربى - وضعى . . علمانى . . لا دينى - يقيم قطيعة معرفية كبرى مع الدين . . ويمحو

<sup>(</sup>۱) انظر : هشام صالح . مجلة (الوحدة) - التي تصدر بالمغرب عدد : فبراير - مارس سنة ١٩٩٣ م ص ٢٠ ، د والنص لأميل بولا ، في كتابه (الحرية العلمنة : حرب شطرى فرنسا ومبدأ الحداثة) - منشورات سيرف . باريس سنة ١٩٨٧م .

«نظام النعمة الإلهية لحساب نظام الطبيعة» . . ومن هذا التنوير الغربي ولدت - في الغرب - الليبرالية . . والاشتراكية . . كليهما! .

### 米米米

وإذا نحن شئنا إيجاز مقولات التنوير الغربى ، فلن نجد أفضل من ذلك الذى صنعه واحد من أكثر أنصاره والمروجين لمقولاته في واقعنا الفكرى المعاصر - الدكتور مراد وهبة - فلقد لخص «المقولات العشر» لهذا التنوير فقال ، إنها:

1- «أن الإنسان حيوان طبيعى اجتماعى ، فهو جزء من الطبيعة ، وهى التى تزوده ، فهو أقرب إلى الحيوان منه إلى الله - فليس خليفة لله ، خلقه وكرّمه بأن نفخ فيه من روحه ، وفضّله على سائر المخلوقات . . وسعادة هذا الإنسان دنيوية محضة ، يجدها في العاطفة والشهوة وحدهما»

٢ - «وحصر الاهتمامات الإنسانية بقضايا العالم الراهنة ، والطبيعية المحسوسة
 لا العالم الآخر ، أو ما وراء الطبيعة» .

٣- «والوقوف في الدين ، عند «الدين الطبيعي» ، الذي هو إفراز بشرى من صنع العقل ، لا «الدين السماوي» المتجاوز للطبيعة» . «واعتبار الشعور الديني مزيجا من الخوف الخرافي والرغبة في تغيير ظروف مؤلمة» .

٤ - «وتحرير العقل من سلطان الدين ، وإعمال العقل دون معونة من الآخرين ، وجعل السلطان المطلق للعقل ، بحيث لا يكون هناك سلطان على العقل إلا للعقل وحده » .

وإحلال العلم محل الميتافيزيقا . . وعدم تجاوز الملاحظة والتجربة إلى ما
 وراءهما من سبل المعرفة «النقلية» و «الوجدانية» .

٦ - واعتبار الفكر وظيفة الدماغ . . فالدماغ يفرز الفكر كما تفرز الكبد الصفراء .
 وليس هناك نَفْسٌ في الإنسان » .

٧ - وإثارة الشكوك في مشروعية المطلق ، فالإنسان هو مقياس المطلق» .

٨ - «واستنباط الأخلاق من الطبيعة الإنسانية . . وحصر علاقتها بالسعادة واللذة ، لا بالفضيلة والاحتياجات الروحية . . مع جعل الأولوية للإحساسات

الفيزيقية على المفاهيم الأخلاقية والعقلية ، فالأخلاق من صنعنا ومن ثمرات خبراتنا ، وهي مستندة إلى الحالة الفيزيقية » .

9 - «وإحلال «الاجتماعية» محل «الدينية» سبيلا لتحقيق السعادة الدنيوية بالعاطفة والشهوة ، فالطبيعة هي التي أوجدت الإنسان ، والمجتمع هو المسئول عن سعادته» .

۱۰ - «ورد القوانين إلى أصول فيزيقية وتاريخية . . وتحرير التاريخ من السنن الإلهية ، وتفسيره بمفاهيم طبيعية أو مفاهيم خلقية نابعة من الطبيعة الإنسانية»(۱) .

فهو تنوير مادى يجعل الإنسان حيوانا طبيعيا ، ويقطع جميع الصلات بينه وبين الله والدين! .

<sup>(</sup>١) د . مراد وهبه (مدخل إلى التنوير) ص ٢٥ - ٧٠ . طبعة القاهرة والكويت سنة ١٩٩٤ م .



# التنويد

«التنصير»: هو الدعوة إلى النصرانية بين أبناء الديانات الأخرى ، أو في أوساط الوثنيين واللادينيين ، وتسمى هذه الدعوة ، أحيانا : «التبشير» ، باعتبارها دعوة إلى «الإنجيل» ، والإنجيل معناه - باليونانية : «البشارة» . . لكن الأدق في التعبير عن الدعوة إلى النصرانية هو مصطلح «التنصير» . .

ولقد ارتبطت دعوات التنصير وحركاته في العالم الإسلامي بمراحل وحقب الاحتكاك الحضاري بين الغرب النصراني والشرق الإسلامي ، إذ لم تكن الكنائس الشرقية ، منذ الفتح الإسلامي ، في الحالات التي تجعل التنصير للمسلمين هدفا بارزا من أهدافها ، إذ كان همها الأكبر الحفاظ على ما تبقى من رعيتها على نصرانيتهم .

وفى حقبة الحروب الصليبية (٤٨٩ - ١٩٩٠ هـ ١٩٩٦ - ١٩٩١م) لم غارس الكنائس الغربية فى الشرق الإسلامى نشاطا ملحوظا فى التنصير ، فالتخلف الحيضارى للغرب ، بالمقارنة مع الشرق الإسلامى ، وغلبة طابع الصراعات المسلحة ، لم تفتح للنصرانية الغربية أبوابا للتنصير فى الشرق ، باستثناء محاولات فشل أغلبها لاستمالة المسيحيين الشرقيين إلى مذاهب الغرب وكنائسه . .

أما في العصر الحديث وفي ظل الزحف الغربي على الشرق ، والذي صادف ضعف الشرق ، وتراجعه الحضاري ، فلقد اقترنت هيمنة الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة على أقطار الشرق بوفود الإرساليات الغربية التنصيرية إلى بلادنا ، سافرة حينا ، ومن خلال المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية والثقافية في كثير من الأحايين ...

وإذا كانت حملة بونابرت على مصر (١٢١٣ هـ ١٢٧٩م) قد مثلت بداية غزو الغرب لقلب العالم الإسلامي ، بعد أن التف حوله في العقود الأولى للقرن الخامس عشر الميلادي - فلقد مثلت فترة الوفاق بين محمد على باشا الكبير

وهو المنصرانية في فرنسا - للمجتمع المصرى . . وبالطبع فلم يكن هذا الاختراق مذهب النصرانية في فرنسا - للمجتمع المصرى . . وبالطبع فلم يكن هذا الاختراق على حساب المسلمين في مصر ، وإنما كان اقتطاعا لشريحة من أقباط مصر الأرثوذكس ليتمذهبوا بمذهب الكاثوليك . . ولقد كان ذلك هو دأب طلائع التنصير الغربي ، في محاولاته إقامة قواعد ومواطئ أقدام لمذاهبه وكنائسه في الشرق ، إذ كان الأسهل والأمن له تحويل بعض نصارى الشرق عن مذاهبهم إلى مذاهبه ، تهيدا - بعد إقامة ركائزه في بلادنا - لممارسة الهدف الأول لدعواته وحركاته ، وهو تنصير المسلمين .

وبعد تراجع مشروع محمد على باشا ، وحصار الغرب لتجربته ، وتفكيك عناصر قوتها - والذى بدأ بمعاهدة لندن (١٢٥٦هـ ١٨٤٠م) - أخذ تسلل النفوذ الغربي إلى المجتمع المصرى والمجتمعات الشرقية في الازدياد ، وكان التنصير واحدا من آليات الهيمنة الغربية الزاحفة على بلادنا ، تهيدا للاستعمار السافر ، ودعما لسلطات احتلاله بعد قيامها . ولأن نصرانية انجلترا - التي علت كفة نفوذها بعصر . . ثم توج هذا النفوذ بالاحتلال - لأن نصرانية انجلترا بروتستانتية ، وهو مذهب الكنيسة المشيخية في أمريكا . . كان التنصير البروتستانتي ، بواسطة الإرساليات الأمريكية سباقا إلى العمل التنصيري في مصر ، على حين استأثرت فرنسا بالشام . . بل لعل وحدة المذهب في انجلترا وأمريكا قد أتاحت للاستعمار الإنجليزي في مصر أن يدع التنصير لمذهبه ، لكن بواسطة إرساليات أمريكية ، حتى يكسب من إقامة ركائز لنصرانيته ، دون أن يتحمل أوزار ردود الفعل الحلية لهذا التنصير ، الذي بدأت إرسالياته باقتطاع نفر من الكنيسة القبطية إرساليات التنصير . . الأمر الذي وحد موقف المسلمين والأرثوذكس ضد نشاطات إرساليات التنصير . .

أما أول تشكيل لأول مجمع للكنيسة المشيخية - البروتستانتية - في مصر، فلقد حدث في ١٣ إبريل سنة ١٨٦٠م، من سبعة أعضاء ، لم يكن من بينهم مصرى واحد! . . .

ومن خلال المدارس التي أقامتها إرساليات التنصير . والكليات الجامعية - من مثل «كلية روبرت» في استانبول . و «الجامعة الأمريكية» في بيروت - والتي افتتحت سنة ١٨٦٦م . و «الجامعة الأمريكية» بالقاهرة ، والتي افتتحت باسم «مدرسة لنكولن للدراسات الشرقية» سنة ١٩٢٠م - من خلال هذه المؤسسات التعليمية بدأ التنصير عمله في بلادنا . . فلما تأسست الكنائس البروتستانتية في

أغلب البلاد الشرقية ، تأسس «مجلس كنائس الشرق الأوسط» سنة ١٩٢٧م ، وعقد اجتماعه التأسيسي في «حلوان» بمصر . .

وبعد تأسيس الكنائس ، التي هي فروع للنصرانية الغربية ، بدأت مرحلة العمل على تنصير المسلمين ، وشهدت القاهرة سنة ١٩٠٦م أول المؤتمرات التنصيرية التي تكرست لهذا الهدف ، وهو المؤتمر الذي حضره ستون عشلا لشلاثين كنيسة وإرسالية ، وقاده أبرز المنصرين الغربيين العاملين في الشرق الإسلامي صموئيل زويمر كwemer (١٨٦٧ - ١٨٦٧) . وبعد مؤتمر القاهرة عقد مؤتمر «أدنبرة» سنه ١٩١١م . . ومؤتمر «لكناو» – بالهند – سنة ١٩١١م . . لوضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنصير في صفوف المسلمين .

وفي الربع قرن الأخير ، وبسبب تعاظم مد اليقظة الإسلامية وإدراك إرساليات التنصير ضالة حصادها رغم وفرة الإمكانات وكثرة الجهود المبذولة للتنصير في صفوف المسلمين ، كثر الحديث عن ضرورة مراجعة أساليب التنصير بين المسلمين . . وضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الصحوة الإسلامية قبل أن تتمكن من إنهاض عالم الإسلام فيفلت نهائيا من قبضة الهيمنة الغربية ، وتنجو عقائد أبنائه من مطامع المنصرين . . فبدأت سلسلة من المؤتمرات التنصيرية لهذا المستوى الجديد من التخطيط والتنفيذ . . «المؤتمر الإنجيلي الأول حول تنصير العالم» - في برلين -سنة ١٩٦٦ م . . و «المؤتمر العالمي الثاني حول تنصير العالم» - في لوزان -بسويسرا- سنة ١٩٧٤م . . ثم توجت هذة المؤتمرات بأخطر مؤتمرات التنصير ، على الإطلاق ، مؤتمر «كولورادو» في أمريكا - الذي انعقد بمدينة «جلين آيري» في ١٥ ما يو سنة ١٩٧٨م . . والذي قرر رفع مستوى طموح التنصير من «التنصير بين المسلمين» إلى «تنصير كل المسلمين» ؟! . . والذي انتقد تاريخ التنصير وأساليبه ، ودعا إلى اختراق الإسلام وعالمه - قرآنه . . وثقافته . . وأنماط وأشكال شعائره . . وعادات أهله وتقاليدهم . . لوضع «المضامين النصرانية» في «أوعية إسلامية» ، وذلك حتى لا تبدو النصرانية ديانة غربية ، بسبب علاقتها بالثقافة الغربية ، وتقاليد الكنائس والمنصرين الغربيين ، وسلطات الاستعمار الغربي ؟! ...

وبعد مؤتمر «كولورادو» أقاموا المؤسسة الأم - «معهد زويمر» - ليكون بمثابة «المخ» لكل جهود إرساليات التنصير . . هذه الجهود التي تحدثت عنها «النشرة الدولية للبحوث الإرسالية النصرانية» فذكرت من الإمكانات المتوفرة لديها - حسب إحصاء سنة ١٩٩١م . .

۱۸۰ ر۱۲۰ مؤسسة مخصصة لتنصير المسلمين ، تمتلك ۱۲۰۰ معهدا لتأهيل المنصرين ، و ۲۰۰ ر ۲۰۸ ر۶ منصرا محترفا ، و ۲۰۰ ر ۲۰۰ ر ۲۰۸ حاسبا آليا (كمبيوتر) و ... ر ۲۶ مجلة ، و ۲۳۲ محطة إذاعة – مسموعة ومرئية – ، و۷۲۲ مدرسة ، يدرس فيها ۲۰۰ ر ۲۰۰ ر ۹ طالب ، ۲۰۰ ر ۱۰ مستشفى ، ۲۸۰ دارا للعجزة والمسنين ، ۲۰۰ ر ۱۰ صيدلية . . أما ميزانية إرساليات التنصير – فى سنة ۱۹۹۱ م – فهى ، ۲۰۰ ر ۲۰۰ ر ۱۰ مليارا من الدولارات . .

ولقد اختصت إفريقيا من هذه الإمكانات التنصيرية بـ ١٤،٠٠٠ منصرا، و٠٠٠ معهدا للتنصير ، و٠٠٠ مدرسة لاهوتية ، ٢٠٠ مستشفى! ...

أما الدخل السنوى للكنائس العاملة في التنصير فهو ٢٠٠٠ر ٩٠٠ر دولارا . . على حين يبلغ الدخل السنوى للإرساليات التنصيرية ٢٠٠٠ر ٢٠٠٠ دو ١٥٠١ . .!

<sup>(</sup>۱) للمزيد من التفصيل انظر: د محمد عمارة (استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي) طبعة مالطا سنة ١٩٩٢ م .

## الاستغلاف

اسْتَخْلَفَ . يَسْتَخْلِفُ . . اسْتِخْلاَفًا . فالاستخلاف : مصدر معناه : اتخاذ الخليفة ، ليخلف وينوب فيما فُوِّضَ إليه الاستخلاف فيه .

وعندما أراد الله ، سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام ، أنبأ ملائكته أنه سيتخذه ، في الأرض ، خليفة ، يحمل أمانة العلم والاختيار والتكليف ، نهوضا برسالة عمرانها . فقال ، عز وجل ، لملائكته ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) . .

فالذى يستخلف إنسانا فى أمر من الأمور ، لابد وأن يحدد له هذا الأمر ، ونطاق استخلافه فيه ، والمعالم الأساسية التى يوصيه بالتزامها كى تكون إطارا لحريته وهو ينهض بمهام هذا الاستخلاف . . فتكون مكانة الخليفة عندئذ وسطا - لا تبلغ مكانة من استخلفه ، علوا . . كما لا تهبط إلى درجة الذى لم يحظ بالتوكيل والإنابة والاستخلاف - فى الانخفاض - . .

وبمعني الاستخلاف هذا ، تتحدد مكانة الإنسان - في الرؤية الإسلامية - في هذا الوجود . . مكانة الخليفة ، ذي التفويض في عمارة الأرض ، الحر الختار المكلف المسئول - لأن هذه شروط لتمكنه من النهوض بمهام عمران الأرض - وأيضا المحكومة حريته ببنود عقد وعهد الاستخلاف - أي الشريعة الإلهية . التي تمثل معالم وضوابط وآفاق هذا الاستخلاف .

وهذا المعنى للاستخلاف ، وهذه المكانة للخليفة - الإنسان - التى مثلت فلسفة الرؤية الإسلامية لمكانة الإنسان في الكون - مكانة الخليفة عن خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان - هي التي انحرفت عنها الفلسفات والحضارات المادية ، وخالق هذا الإنسان ، فجعلت أبطاله آلهة ، أو أُنسنَت الإله ، فزعمت حلوله عندما ألهت الإنسان ، فجعلت أبطاله آلهة ، أو أُنسنَت الإله ، فزعمت حلوله

<sup>(</sup>١) البقرة (٣٠) .

وتجسده في الإنسان . فعند الإغريق - في الحضارة اليونانية القديمة - جعلوا أبطالهم - وهم أناس - آلهة - وهذا هو تأليه الإنسان - فلما تدين الرومان بالنصرانية ، أحلوا هذا المضمون الوثني محل توحيدها للخالق وتنزيهها له ، فألهوا المسيح عيسى بن مريم ، عليه السلام ، بادعاء حلول اللاهوت في ناسوته ! . . وكلا وجهى العملة - تأليه الإنسان ، أو أُنسنَة الإله - ينحرف عن فلسفة الاستخلاف ، ويجعل الإنسان سيد الكون ، لا خليفة عن سيد الكون ؟! . .

وهذا الانحراف عن فلسفة الخلافة والاستخلاف هو الذي جعل إنسان هذه الحضارة المادية سواء في طورها اليوناني الوثني ، أم في طورها الغربي العلماني ، جعلها تطلق العنان لحرية إنسانها ، دونما قيود أو حدود أو آفاق من شريعة السماء . . فإذا انتفت فكرة الخلافة ، انتفت ضوابط وحدود ومعالم عقد الاستخلاف . . وهذا هو الذي جعل الحرية الإنسانية ، بالمفهوم الغربي ، ومن ثم الديمقراطية الغربية ، لا تلتزم بحدود الحرام والحلال الديني في تنظيم حرية الإنسان! . .

وعلى النقيض من انحراف هذه النظرة المادية - في رؤية مكانة الإنسان في الوجود - جاءت بعض فلسفات الديانات الوضعية - مثل «النرفانا Nirvana الهندية - وبعض مذاهب «التصوف - الفلسفي - الباطني» - جاءت هذه الفلسفات لتنفي عن الإنسان أية حرية أو قدرة أو استطاعة . . فرأته «حقيرا - فانيا» ، لا سبيل إلى خلاصه وتقدمه وارتقائه ، إلا «الجبرية» والفناء في المطلق أو في ذات «الحق - الله»! . . فكان هذا الغلو في تكبيل الإنسان و «تهميشه» أو نفي الحرية عنه ، هو الآخر ، انحرافا عن النظرة الوسطية الإسلامية . . التي رأته خليفة عن الله سبحانه في هذه الأرض ، استخلفه لعمرانها ، ووهبه مقومات خليفة عن الله سبحانه في هذه الأرض ، استخلفه لعمرانها ، ووهبه مقومات الحرية والقدرة و الاستطاعة ، التي لا تخرج به عن دائرة الخليفة والنائب والوكيل - الحرية والقدرة و الاستطاعة ، التي ترتفع بمكانته عن مستوى «الحقير - الفاني في الغير» الذي لا حرية له ولا قدرة ولا اختيار! . .

وبين هاتين الرؤيتين - المادية . والباطنية - تقف فلسفة الاستخلاف الإسلامية ، فتجعل الإنسان - في هذا الكون - أفضل خلق الله ، وعبدا لله خليفة عنه ، سبحانه ، محكومة حرياته وقدراته ببنود عقد وعهد الاستخلاف - شريعة الله - . . وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١٢٦٥ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ - الله ، في هذا التي تحدد الاستخلاف ومكانة الإنسان كخليفة عن الله ، في هذا الوجود - فإن هذا الإنسان «عبد لله وحده ، وسيد لكل شيء بعده»! . .

### \* \* \*

وتفريعا على هذا المعنى الكلى للاستخلاف ، تتميز الرؤية الإسلامية لنطاق حرية الإنسان - الخليفة - في الثروات والأموال . . فهو فيها ، أيضا ، خليفة ومُسْتَخلف ، تحكم حرياته في التصرف بنود عقد وعهد الاستخلاف . .

فالمالك الحقيقى ، مالك الرقبة ، فى الأموال والثروات هو خالقها ومفيضها فى الطبيعة ، الله ، سبحانه وتعالى . . وهو الذى سخرها ، كغيرها من قوى الطبيعة وكنوزها ، ليرتفق بها الإنسان - إرتفاق تسخير - بمعنى الأخوة - لا ارتفاق سُخْرة - بمعنى القهر - استعانة بها على أداء مهام الاستخلاف - عمارة هذه الأرض وتزيينها . .

وللإنسان في هذه الثروات والأموال ملكية المنفعة الجازية ، ملكية الوظيفة الاجتماعية ، التي تتيح له حرية الاختصاص ، والاستثمار والتنمية والانتفاع ، المحكومة ببنود عقد وعهد الاستخلاف في الأموال والثروات . . والاستخلاف من المالك الحقيقي ، سبحانه وتعالى . .

وهذا المعنى للاستخلاف ، في الأموال والثروات - كما هو شأن الوسطية الإسلامية - لا يجرد الإنسان من حق الملكية للثروات والأموال . . وأيضا لا يرفع الضوابط عن حريته في التملك والتصرف . . وإنما يقف بهذه الحرية عند «حرية - الخليفة» ، المحكومة بإرادة وأوامر ونواهي المالك الحقيقي للأموال والثروات . .

ولمعنى الاستخلاف هذا جاء التعبير بمصطلح «الحق» عن ما للآخرين في مال الإنسان ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿ آَكُ للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١) . . وجاء التصريح بأن مكانة الإنسان في الأموال والشروات هي مكانة «الخليفة المستخلف» . . ﴿ آمنُوا باللَّه وَرَسُولِه وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيه فَالَّذِينَ آمَنُوا المستَخْلَف » . . ﴿ آمنُوا باللَّه وَرَسُولِه وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُستَخْلَفِينَ فِيه فَالَّذِينَ آمَنُوا المستَخْلَف » . . ﴿ آمنُوا باللَّه وَرَسُولِه وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُستَخْلَف مُسلم «المال» ، في القرآن الكريم ، إلى ضمير «الجمع» في سبع وأربعين آية – فالجمع – الإنسان هو المُستَخلف – بينما جاءت إضافته إلى ضمير «المفرد» في سبع آيات ، كي لا يستأثر وينفرد ويستغني . . وأيضا ، كي لا يحرم من حق الاختصاص والحيازة والملكية المحكومة بفلسفة وضوابط الاستخلاف! . .

<sup>(</sup>١) المعارج: ٢٥. ٢٤ . ٢٥ . (٢) الحديد: ٧

فللإنسان مال . . لكنه في نفس الوقت مال الأمة . . وبعبارة الشيخ محمد عبده : إن تكافل الأمة يعنى «أن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم»! . . وبعبارة الزمخشرى (٢٦٧ – ١٩٤٨ – ١٩٤٨م) في (الكشاف) – وهو يفسر قوله ، الزمخشرى (٢٦٧ – ٣٩٥هـ ١٠٧٥ – ١٩٤٨م) في (الكشاف) – وهو يفسر قوله ، سبحانه وتعالى : ﴿ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ - : «إن مراد الله من هذه الآية هو أن يقول للناس : إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله ، بخلقه وإنشائه لها ، وإنما مَوَّلكم إياها ، وخوَّلكم الاستمتاع بها ، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي أموالكم في الحقيقة ، وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب . »!

هذا هو معنى الاستخلاف في ميدان الثروات والأموال . .

وعن هذا المعنى . . وعن هذه الفلسفة حدث ويحدث انحراف الحضارات المادية ، تلك التي جعلت الإنسان سيد الكون ، ذا الحرية المطلقة . . فأطلقت العنان لحرية تملكه في الثروات والأموال - فردا في الليبرالية الرأسمالية . . وطبقة بروليتاريا - أو حزبها - في الشمولية الشيوعية - . . وكذلك يأتي الانحراف النقيض في الفلسفات الباطنية ، التي تدعو الإنسان - بالجبر وزهد الدراويش - إلى أن يدير ظهره لعالم الثروات والأموال؟! . .

وبين هذين الانحرافين ، تقف فلسفة الإسلام ووسطيته ، كما تمثلت في نظرية الاستخلاف .

### \* \* \*

وهناك ميدان آخر ، يتجلى فيه تميز فلسفة الاستخلاف الإسلامية ، عن غيرها من الفلسفات . . ألا وهو علاقة «الدين» بـ «الدولة» . .

فلأن الإنسان خليفة عن الله ، سبحانه وتعالى ، وهو حر ، الحرية المحكومة ببنود عقد وعهد الاستخلاف . . كانت «الدولة» التي هي إنجاز بشرى ، ومؤسسات مدنية ، محكومة – في الرؤية الإسلامية بالمرجعية الإلهية ، أي بالشريعة ، التي هي وضع إلهي . . فالشورى البشرية ، تقيم «الدولة» المحكومة بالشريعة «الدينية» . . فتتوافق فيها وتتأخى : سلطة الأمة المحكوم بسيادة الحاكمية الآلهية في التشريع ، ويبدع فيها الفقهاء فقه المعاملات «الفروع» المحكوم اجتهادهم فيه بثوابت «الأصول» والأحكام الإلهية . . . وبهذا كان نموذج الدولة الإسلامية – دولة الحكام بالحق الالهي . . والتفويض الإلهي – دولة الحكم بالحق الالهي . . والتفويض الإلهي – التي جعلت «الدولة» «دينا خالصا» فقدستها قداسة الدين ، وثبتتها الإلهي – التي جعلت «الدولة» «دينا خالصا» فقدستها قداسة الدين ، وثبتتها

ثبات الوضع الإلهى . . كما تميز نموذج الدولة الإسلامية ، كذلك ، عن النموذج العلمانى للدولة – والذى هو نقيض دولة الكهانة والتفويض الإلهى – فهو يفصل «الدولة» عن «الدين» ، ويقطع صلات الشريعة بكل شئون العمران . .

وفى ضوء هذه الحقيقة .. حقيقة قيام دولة الإسلام على قواعد فلسفة الاستخلاف .. كانت تسميتها بـ «دولة الخلافة» .. فرأسها - الخليفة - ليس كالبابوية - نائبا عن الله .. لأن الاستخلاف هو للأمة - للإنسان - .. ورأس الدولة الإسلامية خليفة عن الأمة - ونائب لها ووكيل عنها ، وهي أى الأمة الخليفة عن الله .. ومن هنا كانت الأمة هي التي تختار خليفتها ، وتبايعه ، وتوقوضه ، وتراقبه وتحاسبه .. بينما هو - في دولة الكهانة - معصوم عصمة النائب عن السماء - ؟! ..

ولهذا المعنى - معنى الاستخلاف - فى فلسفة الحكم بالدولة الإسلامية - جاء حديث رسول الله ، والله الذى يعلمنا تميّز فلسفة دولة الخلافة عن فلسفات الدولة التى سبقتها فيما تقدمها من شرائع وحضارات . . ففى الحديث الذى يرويه أبو هريرة وَعَيَابِهُ ، يقول رسول الله ، وإنه الله يان بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبى خلفه نبى . وإنه لا نبى بعدى ، إنه سيكون خلفاء الأنبياء . . ففلسفة الخلافة الإسلامية هى فلسفة الاستخلاف! . .

### \* \* \*

وإذا كانت الفلسفات والحضارات المادية - ومنها الحضارة الغربية - قد حصرت سبل المعرفة للإنسان في هدايتي : العقل . والتجارب التي يدركها الإنسان بالحواس . فلقد كان ذلك بسبب غيبة فلسفة الاستخلاف عن هذه الفلسفات والحضارات المادية . فلم تجعل للإنسان هدايات من خارج ذاته وخارج عالمه المحسوس ، عالم الشهادة . . لأنها رأته سيد وجوده ، وليس خليفة عن إله مفارق لهذا الوجود ، ومنزه عن التلبس والحلول والاتحاد بهذا الوجود . .

أما في الرؤية الإسلامية - المؤسسة على فلسفة الاستخلاف - لسبل المعرفة الإنسانية ، فإنها - على حين لا تنتقص من قدر ومكانة هدايتي «العقل» و«الحواس» فإنها - تضيف إليهما . . وأيضا تضبطهما . . تضيف إليهما هداية «الوحى الإلهي» - الذي يتجلى في «البلاغ القرآني» وفي «البيان النبوى لهذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، وابن ماجه ، والإمام أحمد .

البلاغ» - السنة النبوية - باعتبار هذا «الوحى» هداية إلهية للإنسان ، من قبل صاحب العلم الكلى والمحيط ، سبحانه وتعالى ، يحمل إلى الإنسان أنباء عالم الغيب والأحكام التي لا يستقل العقل الإنساني بإدراكها ، ولا تدخل تحت إدراك الحواس الإنسانية وتجاربها . فهذا العقل وهذه الحواس نسبية القدرات والإدراك ، تبعا لنسبية قدرات الإنسان .

كما تضيف ، أيضا ، إلى سبل المعرفة الإنسانية : هداية الوجدان . . ونور القلب ، ذلك الفقه الذي لا يأتى ثمرة لا للعقل ولا للحواس ، وإنما هو لطائف الهية وأنوار ربانية تشرق في القلوب! . .

وهكذا تتأسس على فلسفة الاستخلاف الإسلامية نظرية متميزة في المعرفة ، ترى الإنسان خليفة عن الله ، سبحانه تعالى ، ومن ثم فمعارفه ليست واقفة فقط عند نطاق ما يدركه بذاته ، وبتجارب حواسه في عالم شهادته . وإنما لمعارفه هذه سبل أخرى قد وهبها له خالقه ، الذي سواه ، واستخلفه لعمران الوجود الذي يعيش فيه .

### \* \* \*

إذن . . ففى الدولة . . كما فى الأموال والثروات . . كما فى سبل المعرفة الإنسانية ومصادرها - بل وفى كل الميادين - تتجلى فلسفة الاستخلاف الإسلامية . . تلك التى تبدأ بتميز النظرة الإسلامية لمكانة الإنسان فى الكون ، ودرجته فى سلم الموجودات . .

فالإنسان الخليفة ، المالك لمؤهلات الاستخلاف . . وأيضا الحكومة حرياته وقدراته وملكاته ببنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى له - أى الشريعة الإلهية - هذا الإنسان الخليفة ، هو الذى يجعل «الاستخلاف» فلسفة إسلامية تميز النسق الفكرى الإسلامي عن غيره من الأنساق الفكرية في كل ميادين الحياة ، كما تميز الحضارة الإسلامية ، المصطبغة بصبغة الإسلام ، عن غيرها من الحضارات المادية ، التي انحرفت عن صبغة الله ، وفطرته التي فطر الناس عليها (١)!

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (معالم المنهج الإسلامي) طبعة القاهرة سنة ١٩٩٧م



## الشريعة

- لغة : هي مشرَعة الماء ، ومورد الشاربة إلى الماء الجارى . ثم استعير مصطلحها للدلالة الاصطلاحية على كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت ، جاءتنا بواسطة نبى من الأنبياء .

فالشريعة - بالمعنى الاصطلاحى - : هى ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التى جاء بها نبى من الأنبياء ، فهى وضع إلهى ، وليست اجتهادا إنسانيا ، وهى ثابت ، وليست متغيرا . . ومن هنا تميزت الشريعة عن «الفقه» ، الذى هو اجتهاد إنسانى فى إطار الشريعة الإلهية . . وهى - أى الشريعة - ثابته ، لأنها دين وأصول ، بينما الفقه متطور ، لأنه فروع تواكب مستجدات الزمان والمكان والوقائع والمصالح والأفهام . . ولذلك كان الشارع للشريعة هو الله ، سبحانه وتعالى ، وهو لا يوصف «بالفقيه» ، والرسول مُبيِّن للشريعة الإلهية . . أما الفقيه ، فليس شارعا . والشريعة تشمل ما تعلق «بكيفية العمل» - وتسمى فرعية وعملية - ولها دُوِّن علم الفقه - فهو علم الفروع . . كما تشمل الشريعة ما تعلق «بكيفية الاعتقاد» - وتسمى أصلية واعتقادية - ولها دُوِّن علم الأصول - أصول الدين - الذى هو «علم الكلام» .

والإسلام عقيدة وشريعة . . وإذا كان جوهر العقيدة هو التوحيد ، الذى يفرد الذات الإلهية بالعبودية والأحدية في الذات والصفات والخلق والأفعال . . فإن الشريعة هي كل المعالم والضوابط والوصايا والأحكام والقيم والأخلاقيات التي جاء بها الإسلام ، ليستقيم بها المسلم على طريق ومنهاج الوصول إلى تحقيق الاعتقاد الديني . . وهي بذلك ، تشمل العبادات والمعاملات والقيم ، سواء منها ما جاء في آيات وأحاديث الأحكام أم في غيرها من الآيات والأحاديث . . بل إن ما قصه القرآن من قصص ، أو دعا إليه من نظر وتدبر وتفكر ، هي مصادر لاستخلاص المعالم التي تدخل في بناء الشريعة ومنارات طريقها ، التي تقيم المسلم على طريق الاعتقاد الإسلامي .

وكما تشمل الشريعة الأحكام الجزئية ، التي يتهذب بها الإنسان المكلف ، في كل أمور ومناحي المعاش الدنيوي والمعاد الأخروي ، فإنها شاملة كذلك للأحكام الراجعة إلى النصوص الشرعية ، مع تلك التي نص عليها الشارع . . فهي شاملة «للفعل» و «الترك» المأخوذين من النص الديني الصريح والمأخوذين أيضا من دلالته .

وفى العلاقة بين «الشريعة» و «الملَّة» نجد أن «الشريعة» ، وهى الأحكام الجزئية ، تطلق على الأصول الكلية - كالإيمان بالله وكتبه ورسله - مجازا . . ونجد «الله» تطلق على الأصول حقيقة ، وإن أطلقت على الفروع والأحكام الجزئية فمن باب المجاز .

وهذه الأصول - أى «الملَّة» هي التي اتحدت فيها رسالات كل الأنبياء ، بينما تمايزت هذه الرسالات في «الشرائع» - أى في الأحكام الجزئية . .

وإذا كانت الشريعة هي الطريق الشرعى الموصلة معالمه وأحكامه إلى الاعتقاد بأصول الإيمان ، فإن «الشرعة» هي ابتداء هذا الطريق ، أو هي الدين ذاته . . أما «المنهاج» ، فهو الطريق الواضح ، أو هو الدليل . . وفي القرآن الكريم : ﴿ وَأَنزَلْنَا اللّهَ الْكَتَابَ وَمُهَيْمنًا عَلَيْه فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا الْيُكَ الْكَتَابَ وَمُهَيْمنًا عَلَيْه فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا اللّه وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَهُم عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَكُل جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَة وَمِنْهَاجًا وَلَو شَاءَ اللّه لَجَعَلَكُم أُمَّة وَاحدَة وَلَكن لِيَبْلُوكُم فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبقُوا الْخَيْرات إلى اللّه مَرْجعكُم جَمِيمًا فَيُنبَئِكُم بِمَا كُنتُم فِيه تَخْتَلفُونَ ﴾ (١) . . وفيما روى عن ابن عباس ، وَمَا إِلَى الله عَلَيْه عَمْ الله وَلَا اللّه الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْهُ عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْهُ عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْهُ عَمْ عَمْ الله عَلْمُ الله عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَلَيْه عَمْ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَمْ الله الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَمْ الله الله الله ورد به القرآن ، والمنهاج : ما ورد به السنة» . «الشَرعة : ما ورد به القرآن ، والمنهاج : ما ورد به السنة» .

ولقد دخلت فى الشريعة الإسلامية - شريعة الأمة الخاتمة - أحكام جزئية كانت ضمن شرائع أنم الرسالات السابقة ، أقرها الإسلام ، فأصبحت جزءا من شريعة الرسالة المحمدية - وفق قاعدة : شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم تنسخ . . وفى الشريعة الإسلامية أيضا أحكام جزئية كانت معروفة فى الجاهلية - هى من بقايا الشرائع السابقة ، أو مما جاء ثمرة للصواب والحكمة الإنسانية - أقرها الإسلام ، لا تساقها مع فلسفة الإسلام فى التشريع ، وذلك انطلاقا من أن الرسالة الخاتمة قد جاءت مصدقة ومهيمنة على ميراث النبوات والشرائع السابقة ، ومتممة لمكارم الأخلاق .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٨ .

ولأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة ، ولأنها عالمية – لعالمية الإسلام – فلقد وقفت في التشريع للوقائع المتغيرة والمتطورة عند الإجمال والكليات وفلسفة التشريع ، حتى تفتح الطريق دائما وأبدا أمام الفقه الإسلامي لتنمية القانون الذي يواكب المتغيرات ويستجيب للمستجدات . . بينما وجدناها قد فصلت الأحكام في الثوابت ، التي مثلت ضرورات إنسانية لا تتغاير بتغاير الزمان والمكان – من مثل الضرورات الخمس : الحفاظ على الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض والنسب ، والمال – ومن مثل : القيم – وبذلك جمعت الشريعة بين ثبات الفلسفة الإسلامية في التشريع والتقنين ، وبين تطور الفقه وأحكام الفروع والمتغيرات ، تلك التي اكتسبت وتكتسب إسلاميتها من التزامها بروح الشريعة ، وحدود الله فيها ، وفلسفة الإسلام المتميزة في التشريع .

وفى الشريعة الإسلامية ، ارتبطت القيم والمقاصد الأخلاقية بكل الأحكام ، فتميزت فيها «المصلحة» بـ «الاعتبار الشرعى» ، ولم تنفصل عن القيم والأخلاق ، كما حدث فى المنظومات القانونية الرومانية واللاتينية التى تغيّت ضبط حركة الواقع وتحقيق المصلحة الإنسانية ، بالمعنى الدنيوى ، غير الملتزم بأحكام الدين وحدود الله وقيم الأخلاق . فمنطلقات المنظومات القانونية الوضعية هى «العالم» و«الواقع» – عالم الشهادة – وحقائق وقوانين علومه . . بينما تضيف منطلقات الفقه الإسلامى فى المعاملات إلى ذلك عالم الغيب ووحى الله وشريعته السماوية . .

وكذلك ، تقف المنظومات القانونية الوضعية ، في معايير «التحسين والتقبيح» ، عند « العقل المجرد» و «الحواس وتجاربها» ، بينما يضيف المنهاج الإسلامي إلى هذه المعايير «للتحسين والتقبيح» : معيار «الشرع» بأوامره ونواهيه ، وذلك انطلاقا من تميز النظرة الإسلامية إلى مكانة الإنسان - صاحب «العقل» و «التجربة» - في هذا الكون . . فهو خليفة لله في استعمار الأرض ، محكوم عقله وتجربته - وهما نسبيتا العلم والإدراك - بحدود وحقوق الله ، سبحانه وتعالى ، وبالعلم الإلهى الكلى والمطلق والمحيط .

ولقد ظلت الشريعة الإسلامية - في التطور والتاريخ الحضاري للأمة الإسلامية - متفردة بالمرجعية والحاكمية ، في قضاء الأمة ، وفقهها ، واجتهادات مجتهديها وتجديد مجدديها ، دون شريك أو مزاحم لها في هذه المرجعية . منذ ظهور الإسلام

إلى أن وفد القانون الوضعى - ذو الفلسفة الغربية فى التشريع - إلى كثير من البلاد الإسلامية ، فى ركاب النفوذ والغزو والاستعمار الغربى الحديث لعالم الإسلام، فزاحم الشريعة الإسلامية وفقهها فى كثير من المؤسسات الحقوقية والجالس التشريعية والدوائر القضائية . ولذلك كانت الدعوة إلى استرجاع كامل المرجعية للشريعة الإسلامية فى الحياة الإسلامية واحدة من مقاصد دعوات اليقظة الإسلامية الحديثة ، طلبا لتحرير العقل والواقع الإسلاميين من هذا الاختراق القانونى ، الخالف - فى فلسفته والكثير من أحكامه - للمنظومة الإسلامية فى التشريع والتقنين .

كما أصبحت الدعوة إلى الاجتهاد الإسلامي المعاصر ، الذي يستنبط من الأصول والمبادئ الشرعية ، الأحكام التي تحكم حركة المستجدات في الواقع الإسلامي الجديد ، أصبحت هذه الدعوة ، هي الأخرى ، مطلبا من مطالب الأمة ، التي تريد الاحتكام إلى شريعتها ، مع مواكبة الواقع الجديد بفقه إسلامي جديد .

ولعل مما يعين على ذلك ، التقنين الحديث لتراث الفقه الإسلامي القديم في أحكام المعاملات ، فهو يقدم ثروة غنية من الأحكام في صورة منظومة قانونية حديثة ومعاصرة ومضبوطة . . تسد فراغا كبيرا ، وتحرك ، أيضا ، العقل المسلم لاجتهادات معاصرة تقنن للمستجدات التي لم يعرفها الأقدمون . .

وكذلك الحال مع ضرورة تصنيف وتبويب مصادر أحكام الفقه الإسلامي ، وتجديد علم أصول الفقه فكلها مهام ومقاصد ضرورية لتحقيق عودة الشريعة الإسلامية إلى كامل التفرد بالمرجعية في المؤسسات الحقوقية والمجالس التشريعية والدوائر القضائية بعالم الإسلام .



# الحاكمية

الشريعة: وضع إلهى ثابت ، يوحى بها الله سبحانه وتعالى ، إلى الأنبياء والمرسلين . . فهى «الطريقة الإلهية ، التى قَيَّضَ الله من الدين ، وأمر المكلفين بتحريها ، مع تمكين واختيار ، وذلك ليتهذب بها المكلف معاشا ومعادا»(١) . .

وهى واحدة ، فى الأمة الواحدة ، والرسالة الواحدة .. وتُكوّن ، مع العقيدة ، جماع الرسالة والدين وإذا كانت رسالات الرسل جميعا قد اتفقت فى عقائد الدين الإلهى الواحد ، فإنها قد تمايزت فى الشرائع الإلهية ، فكان لكل رسول شريعة أوحاها إليه الله .. ومع امتياز الشريعة الإسلامية بما ناسب نضج العقل البشرى ، وبلوغ الإنسانية سن الرشد ، فلقد تميزت ، كذلك ، بوقوفها فى المتغيرات عند المبادئ والقواعد والكليات وفلسفة التشريع ، مع التفصيل ، فقط ، لما هو ثابت لا يتغير فى الفطرة السوية للإنسان ، وذلك لتميزها بالعالمية – فكان لابد وأن تكون صالحة للتجدد والتطور اللذين يلبيان حاجات كل واقع جديد ، ولتميزها ، كذلك ، بأنها خاتمة شرائع السماء إلى الإنسان ، الأمر الذى اقتضى أن تكون صالحة لتلبية حاجات المستجدات التي تستحدثها القرون المتطاولة فى مستقبل الإنسانية ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها . .

وبعد حديث القرآن الكريم عن بينات الشرائع التي أنزلها الله ، سبحانه وتعالى ، للأم التي سبقت أمة الإسلام ، تاريخيا ، على درب الرسالات السماوية ، خاطب محمدا ، على فقال : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ آلَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالَمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ اللّهِ وَاللّهُ وَلِي المُتَّقِينَ ﴿ آلَ هَذَا بَصَائِرُ لَلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ (٢) بعض واللّه ولي المُتَقينَ ﴿ آلَ هَذَا بَصَائِرُ لَلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ (٢) فلمحمد عليه وأمته - العالمية الخاتمة - شريعتها الإلهية المتميزة - بصائر وهدى - الواجبة الاتباع ، تكليفا من الله . وغير هذه الآيات ، شاعت في القرآن الكريم

<sup>(</sup>۱) الراغب الأصفهاني (المفردات في غريب القرآن) - مادة «الشريعة» - طبعة دار التحرير . القاهرة . و(الكليات) لأبي البقاء الكفوى . (۲) الجاثية : ۱۸ - ۲۰ .

الآيات المفصحة عن التكليف الوجوبى بفريضة تحكيم الشريعة الإسلامية ، من مثل قول الله ، سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ مثل قول الله ، سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَاكَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالرّع تُمَا أَرْعَلُه فَي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولَ إِن كُنتُم تُوْمنُونَ بِاللّه وَالْيَوم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (٣) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رّسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّه وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَلَمُوا وَأَخْسَنُ تَأُويلاً ﴾ (٣) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّه وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَلَمُوا أَنْهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللّه تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللّه وَلَا اللّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُم الرّسُولُ لَوْ جَدُوا اللّه تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ وَ اللّه وَرَبّكَ لا يُومنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا فَلا وَرَبّكَ لا يُومنُونَ حَتَىٰ يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ الْ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَنَّ اللّه وَيُسَلّمُوا تَسْليمًا ﴾ (٤)

فلأمة الإسلام شريعة إلهية واحدة ، واجبة التحكيم ، لأنها حكم الله وحاكميته في هذه الأمة الخاتمة ...

### \* \* \*

لكن .. هل يعنى حكم الله بحاكمية الشريعة الإسلامية الواحدة ، انتفاء الحاكمية البشرية في فقه الأحكام والفتاوى؟ أم أن وحدة الشريعة قد مثلت «الجامع الإلهى» في الشريعة ، الذي يتسع لحاكميات بشرية ، استخلفها الله ، سبحانه وتعالى ، لتتعدد أحكامها وفتاواها بتعدد وتنوع المصالح والوقائع والعادات والأعراف ، وما يقتضيه هذا التعدد والتنوع من تعددية في اجتهادات الحكام - (القضاة) - والمفتين ؟ ...

إن تعدد الحاكميات البشرية في الأحكام واختلاف الاجتهادات الإنسانية في الفتاوى - وذلك في إطار كليات وحدود ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية الواحدة - حقيقة من حقائق الشرع الإسلامي ، التي لم يختلف عليها أحد من أهل العلم بالإسلام . .

لكن ، لأن هذه القضية موضع رفض وإنكار من «عوام المقلدين» ، ومن قطاع محسوب على الثقافة الإسلامية ، ينكرون وجود حاكمية بشرية في إطار حاكمية الشريعة الإلهية ، ومن ثم ينكرون تعددية الحاكميات الإسلامية ، في إطار الشريعة الواحدة ، احتاجت هذه القضية إلى تأصيل وتفصيل . .

<sup>(</sup>۱) النساء ۱۰۰ . (۲) الشورى : ۱۰ .

لقد بدأت شبهات هذا الفريق ، في الثقافة الإسلامية ، بصيحة الخوارج في معسكر على بن أبي طالب ، إبان الفتنة ، عندما صاحوا : «لاحكم إلا لله» وهم يقصدون تحريم وتجريم حكم البشر في النزاع الذي ثار بين على ومعاوية حول مقتل عثمان بن عفان رضى الله عن الجميع . . فأقاموا تناقضا بين حاكمية الله وحكمه وبين حاكمية الإنسان . . لكن الإمام على بن أبي طالب ، قد جلا هذه الشبهة عندما ميز بين حكم الله وقضائه وتشريعه ، الذي لا شريك له فيه ، وبين حاكمية البشر الذين استخلفهم الله لإقامة حاكميته ، وخاصة في مناطق الفقه والاجتهاد التي لم تحسمها النصوص قطعية الدلالة والثبوت ، لأن الحاكمية الإنسانية هنا ، حتى وإن تعددت الاجتهادات ، هي مقتضى حكم الله باستخلاف الإنسان

جلا الإمام «على» هذه الشبهة عندما رد على صيحة الخوارج ، فقال : «إنها كلمة حق يُراد بها باطل! . . نعم ، إنه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله! . . وإنه لابد للناس من أمير ، برّ أو فاجر . . (١)»!

فالإنسان حاكم ، وله حاكمية الخليفة ، وحاكميته هذه هي حكم إلهي ، بدونها لا يتحقق حكم الله في الاستخلاف! ...

وفي عصرنا الحديث ، وجدت شبهة الخوارج تلك ، مكانا لها عند بعض الغلاة ، من أهل الجمود والتقليد ، الذين انتزعوا عبارات كتبها الأستاذ أبو الأعلى المودودي (١٣٢١ – ١٣٩٩ هـ ١٩٠٣ – ١٩٧٩م) يوهم لفظها وظاهرها نفى الحاكمية عن البشر ، وتقرير التناقض بين حاكمية الله وبين حاكمية الإنسان ، ورفض إعطاء الخلافة والاستخلاف لونا من الحاكمية في الأمور الاجتهادية . . انتزع هؤلاء الغلاة عبارات المودودي من سياقها ، وتجاهلوا عبارات أخرى كثيرة له تضبط فكره في هذا الموضوع! . . .

لقد وقفوا عند قوله: «إن الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام: أن تُنْتَزَع جميع سلطات Powers الأمر والتشريع من أيدي البشر، متفردين ومجتمعين، ولا يُؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه، أو ليسن قانونا لهم فينقادوا له ويتبعوه، فإن ذلك أمر مختص بالله وحده، لا يشاركه فيه أحد غيره. فالخصائص الأولية للدولة State الإسلامية. . ثلاث:

<sup>(</sup>١) (نهج البلاغة) ص ٦٥ . طبعة دار الشعب . القاهرة .

١- ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين في الدولة نصيب من الحاكمية ، فإن الحاكم الحقيقي هو الله ، والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى وحده ، والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم .

٢ - ليس لأحد ، من دون الله ، شيء من أمر التشريع . والمسلمون جميعا ولو
 كان بعضهم لبعض ظهيرا ، لا يستطيعون أن يشرعوا قانونا .

٣ - إن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون الذي جاء به النبي من عند ربه ، مهما تغيرت الظروف والأحوال(١) .

لقد وقفوا عند هذا النص الموهم نفى الحاكمية بإطلاق عن الإنسان ، مطلق الإنسان ، ونفى الحاكمية البشرية ، فى الإنسان ، ونفى اقتضاء الخلافة والاستخلاف لأى لون من الحاكمية البشرية ، فى التقنين . . بل وحتى فى التنفيذ!! . .

وتجاهلوا النصوص الأخرى للمودودى ، والتى قرر فيها للإنسان حاكمية بشرية ، بحكم خلافته واستخلاف الله له .. وذلك من مثل قوله : «إن الحق تعالى وحده هو الحاكم بذاته وأصله ، وأن حكم سواه موهوب وممنوح» (٥) – فهو هنا يميز بين حاكمية الله الأصلية وبين حاكمية إنسانية موهوبة وممنوحة من الله لخليفته الإنسان .. ومن مثل قوله : «إن في الخلافة معنى الحاكمية والسلطان .. والإنسان ، في نظام العالم ، هو حاكم الأرض ، لكن حكمه لها ليس في ذاته وأصله ، وإنما هو حكم مفوض إليه Delegated .. (٦)» .. وهو نص صريح في أن وألانسان هو حاكم الأرض» بالاستخلاف عن الله ، لإقامة حاكمية الله في العمران

<sup>(</sup>١) (نظرية الإسلام السياسية) ص ٣١ - ٣٣ . ترجمة : جليل حسن الإصلاحي ، طبعة بيروت - ضمن مجموعة - ١٩٦٩م .

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٥ (٣) (نظرية الإسلام السياسية) ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) (الحكومة الإسلامية) ص ٦٥ . ترجمة : أحمد إدريس ، طبعة القاهرة سنة ١٩٧٧ م .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق . ص ٨٢ . (٦) المرجع السابق . ص ٨٤ .

الإنساني . . ومن مثل قوله: «إن الله «قد خَوَّل للمسلمين ، في الحكومة الإنساني . . ومن مثل قوله : «إن الله «قد خَوَّل للمسلمين ، في الحكومة الإسلامية ، حاكمية شعبية مقيدة Limited Popalar Soveregnty . . (١) .

بل لقد نبه المودودي على أن حاكمية الإنسان قد اتسعت وتتسع أمامها الميادين في الأحكام الإسلامية . . ميادين الجزئيات والتفاصيل التي تركها القرآن للاجتهاد ، عندما وقفت شريعته عند الكليات «فالقرآن الكريم ، ليس هو بكتاب الجزئيات ، بل هو كتاب المبادئ والقواعد الكلية ، ومهمته الحقيقية أن يعرض الأسس الفكرية والخلقية للنظام الإسلامي بوضوح ، ثم يثبتها تثبيتا قويا بكلا الطريقتين : التدليل العقلي ، والتحريض العاطفي . أما ما يتعلق بالصورة العملية للحياة الإسلامية فإنه لا يرشد الإنسان إليها بوضع قوانين وأنظمة تفصيلية . . بل إنه حدد الحدود الأساسية (٢) » فقط «وما لم يرد فيه نص شرعي ، وهو المجال الأوسع ، فلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في سن الأنظمة التي تحقق مصلحة الأمة بالمشورة المتبادلة . . على أن تكون منسجمة مع الإطار العام لأسس الشريعة . .»(٣) .

وهكذا ، تكفّل الإمام على بن أبى طالب بالرد على الخوارج القدماء ، عندما نفوا الحاكمية عن الإنسان ، متوهمين تعارضها مع حاكمية الله . . وتكفّل المودودى بإيضاح موقفه وتحديد أفكاره ، من ذات القضية ، عندما أكد على وجود حاكمية إنسانية وبشرية ، فى الميادين الأوسع من الأحكام الإسلامية ، وحيثما ترك الأمر دون نص شرعى قطعى الدلالة والثبوت . . ففى كل هذه الميادين تقوم الحاكمية الإنسانية ، التي قد تتعدد بتعدد الاجتهادات ، لتنهض بتحقيق حكم الإنسان المستخلف عن الله فى إقامة العمران ، وتنزيل حكم الله على وقائع هذا العمران . وهو – المودودى – قد تكفّل عندما حدد فكره بالرد على الغلاة العاصرين ، الذين استندوا ، فى نفى الحاكميات الإنسانية ، إلى نص من المعاصرين ، الذين استندوا ، فى نفى الحاكميات الإنسانية ، إلى نص من نصوصه ، انتزعوه من السياق ، متجاهلين غيره من النصوص التى ضبطت وتضبط فكر الرجل فى هذا الموضوع! . .

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) (نظرية الإسلامية السياسة) ص ٣٤، ٣٥ . و(الإسلام والمدنية الحديثة) ص ٣٦ طبعة القاهرة سنة

<sup>(</sup>٢) (المبادئ الأساسية لفهم القرآن) ص ٦٢ . ترجمة : خليل أحمد الحامدي ، طبعة الكويت سنة ١٩٧١م .

<sup>(</sup>٣) (الإسلام والمدنية الحديثة) ص ٤٠ .

إن حكم الشريعة ، حتى عندما يرد في نص قطعى الدلالة والثبوت ، فإنه لا يمنع التعددية في استنباط الحكم من هذا النص ، والتعددية في استنباط الحكم من هذا النص ، والتعددية في نظام الصياغة لهذا الحكم صياغة قانونية . . وذلك فضلا عن التعددية في كيفية تنزيل هذا الحكم – بعد فهمه . . واستنباطه وصياغته على الوقائع والحالات ، خصوصا عندما تكون هذه الوقائع ، كما هو الغالب فيها ، مختلفة باختلاف المصالح والعادات والأعراف ومتغيرات الزمان والمكان . .

أما إذا كان النص الشرعى ظنى الثبوت ، أو ظنى الدلالة ، أو ظنيا فى الثبوت والدلالة معا ، فإن اختلاف الأفهام ، وتعدد الاجتهادات ، وتنوع الأحكام المستنبطة منه ، تتسع فيها وأمامها الميادين والآفاق . .

وكذلك الحال عندما يكون النص مصدرا لمبدأ أو لقاعدة أو فلسفة تشريع ، فإن الاجتهادات تتنوع وتختلف فيما يستنبط من هذا المبدأ وهذه القاعدة وهذه الفلسفة التشريعية من الأحكام .. يختلف هذا الأمر ويتعدد ويتنوع باختلاف الاجتهادات ، في الزمن الواحد ، والواقع المتحد ، فضلا عن الأزمنة المتفاوتة والوقائع المختلفة ..

وإذا كان الإنسان هو المستخلف عن الله في فقه حاكمية الشريعة الإلهية ، ومن ثم في تقعيدها وتقنينها وتطبيقها .. حتى لقد قال الإمام ابن حزم الأندلسي ( 7/4 - 703 هـ 99 - 99 - 100 ) عبارته الجامعة وكلمته البالغة ، في تقرير الحاكمية للإنسان المستخلف : «إن من حُكُم الله أن يجعل الحكم لغير الله» (۱)! .. فإن وجود حاكميات بشرية متعددة في إطار حاكمية الشريعة الإلهية الواحدة ، وذلك بتعدد الاجتهادات فيما يرد فيه الاجتهاد ، هي إحدى حقائق الشرع الإلهي والفقه الإسلامي في هذا الميدان ..

إن الإسلام لا يعرف «البابوية» التي تحصر الرأى في واحد معصوم تتحول كلمته الى شرع إلهي مقدس ، دون كلمات الآخرين . . والإسلام عندما تحدث كتابه الكريم عن الصفوة المختصة بفقه الأحكام والاجتهاد في الشريعة ، فتح باب هذه الصفوة لكل من يحصل مستواها العلمي ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

<sup>(</sup>۱) ابن حزم (المفاضلة بين الصحابة) ص ٦٦ - والنص في : د . مصطفى حلمي (نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ) ص ٧١٧١ . طبعة دار الدعوة الإسكندرية .

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٣٢) ﴾ (١) ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا (١٨) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ (١٨) ﴿ . . فَفَى الفقه اللَّهُ عَن الله اللَّمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمُهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ (١٨) ﴿ . . فَفَى الفقه والفقه عَددية في (أولى الأمر) - والفقه عددية . . وفي الاستنباط والمستنبطين تعددية في (أولى الأمر) العلماء - دون احتكار أو كهانة أو عصمة تلغى الاختلاف والاجتهادات ، فلا عصمة لغير الرسول ، عَلَيْ فيما يبلغ عن الله ! . .

ولقد بدأ تاريخ هذه الحقيقة من حقائق التشريع الإسلامي والشريعة الإسلامية ، فكرا وتطبيقا ، منذ عصر النبوة ، وفي ظلال نزول الوحي ، وبتوجيه من المعصوم ، وكل وتطبيقا ، منذ عصر النبوة ، وفي ظلال نزول الوحي - وهو الذي ينزل بحاكمية الشريعة الإلهية الواحدة - الحاكمية ، وإنما تقررت ومورست حاكمية الإنسان ، المؤسسة على الاجتهاد ، تحقيقا لأمانة الاستخلاف التي حملها الإنسان . . تقررت ومورست الحاكمية الإنسانية في ظلال توالى نزول وحي السماء! . .

فلقد كان من وصايا رسول الله على المعاهدة والصلح ، ألا ينتظروا تفصيل الحاكمية المحصون ، وفاوضوا أهله على المعاهدة والصلح ، ألا ينتظروا تفصيل الحاكمية الإلهية لبنود تلك المعاهدات ونصوص تلك المصالحات – على النحو الذي نراه في أسفار التوراة في حروب العبرانيين – . . وإنما اشتهرت وصايا الرسول لأمراء الجيوش بالاجتهاد الذي يصوغ حكمهم هم ، وحاكميتهم هم . . فلقد روى في الحديث الشريف ، أنه على ، «كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أو صاه : إذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكم الله أله فيهم أم لا »(٣)!

فهو أمر بالاجتهاد الذى يثمر حكما إنسانيا وحاكمية بشرية - تتعدد بتعدد الحاكمين - . . وأمر بالتمييز بين الحاكمية الإلهية الواحدة وبين الحاكميات البشرية ، المتعددة بتعدد الاجتهادات . . وبذلك ، ومنذ ذلك التاريخ ، تأسست في التشريع الإسلامي تعددية الحاكميات والأحكام الإسلامية في إطار الشريعة الإلهية الواحدة .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٣٢ .

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲۸، ۸۳.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد .

وهذه التعددية قي الحاكميات البشرية ، في إطار وحده الشريعة ، تتبدى أكثر ما تتبدي في «السياسة الشرعية» التي هي تدابير إسلامية وفقه إسلامي ، تحكمها قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد ، والتي لم ترد فيها حدود ثوابت ، لخروجها من دائرة الثوابت إلى دائرة المتغيرات - ولخروجها ، من باب أولى ، عن دائرة أصول الاعتقاد - فإذا كانت الشريعة الإلهية الواحدة ، التي هي «وضع إلهي ثابت» قد فصلت في شئون العبادات ، وفي ثوابت المعاملات ، وفي منظومة القيم ، فإنها قد تركت أغلب تفاصيل وجزئيات ومتغيرات المعاملات الدنيوية للاجتهاد الإسلامي ، وفقه الفروع ، فتعددت فيه حاكميات الحاكمين والفقهاء والمفتين . . ووجدنا الأمر مستقرا على استبعاد الإمامة - الخلافة والدولة - والتدابير السياسية لشئون العمران من إطار العقائد ، التي يكون معيار الخلاف فيها «الإيمان» و «الكفر» ، وتصنيفها في إطار «الفروع» التي تتعدد فيها الاجتهادات ، ويكون معيار الاختلاف فيها «الصواب» و «الخطأ» - وفي الأول أجران ، وفي الثاني أجر! . . ورأينا حجة الإسلام الغزالي يقول: «إن نظرية الإمامة ليست من المهمات، وليست من فن المعقولات فيها ، بل من الفقهيات (الفروع)(١)-.. والنظريات قسمان : قسم يتعلق بأصول القواعد ، وقسم يتعلق بالفروع . . وأصول الإيمان ثلاثة : الإيمان بالله وبرسله ، وباليوم الآخر ، وما عداها فروع . . والخطأ في أصل الإمامة وتَعَيُّنها وشروطها وما يتعلق بها - (أي في جماع الدولة والسياسة) - لا يوجب شيء منه التكفير»<sup>(۲)</sup>! . .

ووجدنا إمام الحرمين ، الجوينى (٤١٩ – ٤٧٨هـ ١٠٢٨ – ١٠٨٥) يقول : «إن الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد» (٣)

ووجدنا عضد الدين الإيجى (٥٩٧هـ ١٣٥٥م) والجرجاني - الشريف - (٧٤٠ - ٨١٦ هـ ١٣٤٠ - ١٣٤١م) يقولان: «إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد ، بل هي من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين» (٤) . . ويتفق الشهر ستاني (٤٧٥ - ١٠٨٦هـ ١٠٨٦ - ١١٥٣م) مع كل هؤلاء الأئمة ، فيقول: «إن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد» (٥) .

<sup>(</sup>١) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص ١٣٤ . طبعة القاهرة - مكتبة صبيح - ضمن محموعة - بدون تاريخ .

<sup>(</sup>٢) (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) (الإرشاد) ص ٤١٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٥٠م .

<sup>(</sup>٤) (شرح المواقف) جـ٣ ص ٢٦١ . طبعة القاهرة سنة ١٣١١هـ .

<sup>(</sup>٥) (نهاية الإقدام) ص ٤٧٨ . تحقيق : ألفريد جيوم . طبعة مصورة بدون تاريخ أو مكان للطبع .

أما ابن خلدون (٧٣٧ - ٨٠٨ هـ ١٣٣٢ - ١٤٠٦م) فإنه يرفض أن تكون «الإمامة من أركان الدين ، لأنها من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق»(١)

فالسياسة ، والتدابير العمرانية ، والدولة ، من ميادين الاجتهاد - «المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق» - والتي تتعدد فيها الاجتهادات والأحكام والحاكميات ، بإطار حاكمية الشريعة الإلهية الواحدة .

ولا يحسبن أحد أن هذا الموقف قد كان غريبا أو بعيدا عن اجتهادات أئمة التيار السلفى ، فى تراثنا الفكرى ، بل إن الذى لا يدركه الكثيرون أن عبقرية أئمة هذا التيار تتجلى أكثر ما تتجلى فى حقل الفكر السياسى – ولهذا فليس غريبا أن نجد ابن القيم (٢٩١ - ٧٥١ هـ ١٣٩٢ – ١٣٥٠) يمينز فى الأحكام بين الخياص بالتغيرات ، والتى تتعدد فيها الأحكام والحاكمية ، وبين الخاص بالثوابت ، والتى تتمثل فيها حاكمية الإلهية الواحدة ، فيقول «إن الاحكام نوعان :

نوع: لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا الجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ، ونحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . والنوع الثانى : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا وحالا ، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها - (وهى المساحة الأوسع فى التشريع) - فإن الشارع يتنوع فيها بحسب المصلحة .

وهذا باب واسع ، اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير ، بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما . .»(٢) .

فأغلب الأحكام الشرعية تتعدد فيها الحاكميات! . .

بل إن في هذا الفهم لدور الحاكميات الإسلامية ، في إطار حاكمية الشريعة الإلهية ، الحل لذلك الخلاف المتوهم بين النص وبين المصلحة في التشريع الإسلامي . . وهذا الحل هو الذي نبه عليه الشيخ محمد مصطفى شلبي ، عندما قسم المصلحة ، باعتبار الثبات والتغير ، إلى قسمين :

أولهما: المصلحة المتغيرة بتغير الزمان والبيئات والأشخاص . . وهذه هي المصلحة التي تُقدم على النص والإجماع ، في أبواب المعاملات والعادات ، وذلك

<sup>(</sup>١) (المقدمة) ص ١٦٨ . طبعة القاهرة سنة ١٣٢٢ هـ .

<sup>(</sup>٢) د . جمال الدين عطية (النظرية العامة للشريعة الاسلامية) ص ٤٧ - ونص ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) جد ١ ص ٣٤٨ ، ٣٤٩ .

لتعلقها بالمصالح غير الثابتة ، التي يلحقها التغيير والتبديل حسب الأزمان والبيئات والأحوال . .

وثانيهما: المصلحة الثابتة على مدى الأيام، وهي في أبواب العبادات وحدها. والنص والإجماع فيها يقدمان على المصلحة (١). وهكذا، تجتمع تيارات الفكر الاجتهادي الإسلامي، منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الراهن، على تعدد الأحكام والحاكميات في إطار الشريعة الإلهية الواحدة، عندما تتعلق هذه الحاكميات والأحكام بالاجتهاد في ميادين المعاملات والمتغيرات التي تتعدد أحكامها بتغاير المصالح والعادات والأعراف عبر الزمان والمكان.

## \* \* \*

وهذه الأحكام ، التي تتعدد بتعدد اجتهادات الحاكمين - (القضاة . . والفقهاء المجتهدين) - ليست معزولة عن المصدر الشرعي - (الشارع) - والتكييف الإلهي . . بل إنها قد عُدّت ، في الأصول الإسلامية ، من «أحكام الله» في حقهم ، يجب التزامهم بها! . . .

وإذا كان البعض يتردد فيتحرج من أن يعطى لبشر صفة «الإنشاء» للأحكام ، مفضلا القول بأن الإنسان يشرع «ابتناء» ، أما منشئ الأحكام ومبتديها فهو الله . . فإن هذا التردد والتحرج لم يعرفه الأصوليون القدماء ، الذين أدركوا دور الإنسان المجتهد في ابتناء وإنشاء الأحكام في إطار حاكمية الشريعة الإلهية ومبادئها وحدودها وقواعدها ، فله ، في هذا الإطار «إنشاء» و «ابتناء» بحكم الاستخلاف الإلهي! . . .

ولقد أفاض في هذا المبحث الهام - بل البالغ الأهمية - الإمام الأصولي الفقيه شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (٦٨٤ هـ ١٢٨٥ م) في كتابه النفيس (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) . والذي وضعه في صورة أسئلة - مثلث مشكلات فكرية - وإجابات . وذلك عندما قال : «السؤال الأول : ما حقيقة الحكم الذي يقع للحاكم ويمتنع نقضه ؟

جوابه: إنه إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا»

«السؤال الثانى: كيف يمكن أن يقال: إن الله تعالى جعل لأحد أن ينشئ حكما على العباد؟ وهل ينشئ الأحكام إلا الله تعالى؟ فهل لهذا نظير وقع فى الشريعة أو ما يؤنس هذا المكان ويوضحه؟

<sup>(</sup>١) (النظرية العامة للشريعة الإسلامية) ص ١١٦.

جوابه: لا غرو في ذلك ولا نكير ، بل الله تعالى قرر الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات على لسان نبيه بي الله على أصل شريعته أن للمكلف أن ينشئ الوجوب فيما ليس بواجب في أصل الشرع ، فينقل - (بالنذر) - أي مندوب شاء فيجعله واجبا عليه . . وقرر الله تعالى الإنشاء للمكلف في صورة أخرى . . وهي إنشاء الأسباب فيما وكل إنشاء سببيته إلى المكلف . . فله أن ينشئ السببية في المندوبات والواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات وما ليس فيه حكم شرعى البتة . . فينشئ ويعلق عليه الحكم . . فدخول الدار مثلا لم يجعله الشرع ، في أصل الشريعة ، سببا لطلاق امرأة أحد . . ومن شاء جعله سببا لذلك . . وإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل مكلف - وإن كان عاميا جاهلا - الإنشاء في الشريعة لغير ضرورة ، فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام - (القضاة) - مع علمهم وجلالتهم لضرورة درء العناد ، ودفع الفساد . . وإبطال الخصومة . . والدليل على ذلك هو الإجماع من الأئمة قاطبة أن حكم الله تعالى: ما حكم به الحاكم في مسائل الاجتهاد . . وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة ، ويحرم على كل أحد نقضه . . وهذا شيء نشأ بعد حكم الحاكم لا قبله ، ولأن الواقعة كانت قبل هذا قابلة لجميع الأقوال ، ولأنواع النقوض والخالفات . ولا نعنى بالإنشاء الا هذا القدر».

«السؤال الثالث: هل لما ذكرته مثال في الوجود، غير ما ذكرته، يحصل التأنيس به والإيضاح?

جوابه: مثال الحاكم - (القاضى) - والمفتى ، مع الله تعالى - ولله المثل الأعلى - مثال قاضى القضاة يولِّى شخصين ، أحدهما نائبه في الحكم ، والآخر ترجمان بينه وبين الأعاجم .

فالترجمان يجب عليه اتباع الحروف والكلمات الصادرة عن الحاكم . . كما يجب على المفتى اتباع الأدلة بعد استقرائها .

ونائب الحاكم فى الحكم ينشئ من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم ما لم يقرره مستنيبه ، الذى هو القاضى الأصلى . فهو متبع لمستنيبه من وجه أنه فوض له ذلك وقد امتثل . وغير متبع له من وجه أن الذى صدر منه من الإلزام لم يتقدم مثله فى هذه الواقعة من مستنيبه ، بل هو أصلٌ فيه . فالحاكم ، مع الله ، ممتثل فى كونه فوض إليه ذلك ، فيفعله بشروطه ، وهو

منشئ ، لأن الذي حكم به تَعَيَّن ، وتَعَيَّنُه لم يكن مقررا في الشريعة ، وليس إنشاؤه لأجل الأدله التي تُعْتَمَد في الفتاوى ، لأن الأدلة يجب فيها اتباع الراجح ، وها هنا له أن يحكم بأحد القولين المستويين على غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعا ، بل الحاكم يتبع الحجاج ، والمفتى يتبع الأدلة »(١).

فالحكام المجتهدون - (قضاة وفقهاء مشرعين) - لهم ، بحكم الاستخلاف «إنشاء الأحكام » الملزمة ، التي تُعَدُّ في حقهم وفي حق من تلزمهم «أحكاما لله» لأنها صادرة ممن استخلفهم الله للاجتهاد والحكم في إطار الشريعة الإلهية ، وتظل ، مع ذلك ، أحكامهم هذه اجتهادات غير معصومة ، تتميز في ذلك عن الشرع الإلهي المعصوم! . . .

وهنا ، وبهذه القاعدة تتأسس وتتسع للتعددية في الحاكميات ميادين وآفاق . .

## \* \* \*

وهذه الحاكميات المتعددة ، التي تحدث عنها القرافي بالنسبة للأحكام - في إطار الشريعة الإلهية الواحدة - نجد الإمام الشاطبي (٧٩٠ هـ ١٣٨٨) يقررها للمفتين في الإفتاء ...

صحيح أن «الشارع» ، بإطلاق ، هو الله سبحانه وتعالى ، ولذلك يقرر الشاطبى أن المفتى هو «شارع» باستخلاف وبوجه من الوجوه .. هو «شارع» عندما يكون مستنبطا للأحكام و «الفتاوى» لا مجرد ناقل ومبلغ ، لأنه فى الاستنباط «شارع» بالاستخلاف عن الشارع بإطلاق .. وإذا كان الإفتاء النقلى لا تعددية فيه ، فإن الإفتاء الاستنباطى فيه تعددية ، فى إطار وحدة الشريعة الإلهية . . بل وفيه «إنشاء للأحكام»! . . ينبه الشاطبى على هذه الحقيقة من حقائق الأصول الإسلامية ، فيقول : «إن المفتى شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول ، فالأول يكون فيه مبلغا ، والثانى يكون فيه قائما مقامه فى إنشاء الأحكام ، وإنشاء الأحكام إغا هو للشارع ، فإذا كان قائما مقامه فى إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو ، من هذا الوجه ، شارع واجب اتباعه ، والعمل وفق ما قاله ، وهذه هى الخلافة على التحقيق . بل القسم واخي ومن جهة فهم المعانى من الألفاظ الشرعية ، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام ، وكلا الأمرين راجع إليه فيها ،

<sup>(</sup>۱) القرافي (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام وتصرفات القاضي والإمام) ص ۲۰، ۲۰ - ۳۰ . تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة طبعة حلب سنة ١٩٦٧م .

فقد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى ، وقد جاء في الحديث : «إن من قرأ القرآن فقد أُدرجت النبوة بين جنبيه» (١) . . .

فبهذا الاستخلاف تتعدد الأحكام الشرعية بتعدد الاجتهادات والاستنباطات . .

وإذا كان حكم الحاكم - (القاضى) - يقطع الخلاف فى الأحكام ، فإنه «لا يقطع الخلاف فى الأحكام ، فإنه «لا يقطع الخلاف فى قواعد الشريعة ، وأصول الفقه ، فيظل الإفتاء متعددا بتعدد الخلاف فى القواعد والأصول . . إذ لا قضاء فى «المدارك» - (الحج والأدلة) - وإنما القضاء فى منازعات المصالح الدنيوية . .»(٢)

وهكذا يظل باب التعددية مفتوحا ، حتى بعد صدور الفتاوى والأحكام! . . إذ لا قضاء في «المدارك» ولا في «قواعد الشريعة وأصول الفقه» – كما يقول القرافي . . هذا إلى ألوان أخرى من التعددية في الفتاوى ، وذلك من مثل :

«تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد . .»(٣) .

وتغير الفتوى بحسب عادات وأعراف واصطلاحات بلد الْسْتَفْتِي . . (٤) وتغير الفتوى بحسب مذهب المُسْتَفْتِي . . وليس مذهب المفتي (٥)

وتغير الفتوى بحسب حال المستفتى ودرجته فى الورع والتقوى .. «فإذا عُرِفت درجة المستفتى فى الورع ، فإنه يُفتَى بما تقتضيه مرتبته فيه ، كما يُحْكَى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغَزْل بضوء مشاعل السلطان؟! فسألها من أنت؟! فقالت أخت بشر الحافى (١٥٠ - ٢٦٧هـ ٢٦٧ - ٨٤١م) - (وهو من أكابر الصوفية) - فأفتاها أحمد بن حنبل بترك الغزل فى ضوء مشاعل السلطان (٢) »!! . . فالحلال فى حق العامة قد يكون خلاف الأولى فى حق الخاصة ، وحسنات الأبرار سيئات القربين! . .

إلى غير ذلك من ألوان التعددية في الإفتاء . .

فهذه الأحكام المتعددة بتعدد اجتهادات الحكام ، هي حاكميات إنسانية وبشرية متعددة ، في إطار الحاكمية الواحدة للشريعة الإلهية ، يصل التقعيد الإسلامي

<sup>(</sup>١) (الموافقات) جـ٤ ١٦٣ . (٢) (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام) ص ٦٩ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن القيم (أعلام الموقعين) جـ ٣ ص ٣ - ٥٨ - وهو عنوان باب عقده ابن القيم لهذا الموضوع . .

<sup>(</sup>٤) (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام) ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٢٢١

<sup>(</sup>٦) (الموافقات) جـ ٤ ص ١٦١ ، ١٦٢٠ .

للتعددية فيها إلى اعتبارها جميعا «أحكام الله» في حق الذين اجتهدوا فيها . . وبعبارة القرافي : «فإن الأمة مجمعة على أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم ، فهو حكم الله في حقه وحق من قلّده إذا قام به سببه . . ونقول لمن له أهلية الاجتهاد : حكم الله تعالى عليك أن تجتهد وتنظر في أدلة الشريعة ومصادرها ومواردها ، فأى شيء غلب على ظنك فهو حكم الله تعالى في حقك وحق من قلّدك (۱)»! .

### \* \* \*

وأخيرا هناك التعددية في مصادر تشريع الأحكام . . ففيها «الكتاب» و «السنة» و «الإجماع» ، ، ولكل مصدر مرتبة تنعكس على التعددية في فقه الأحكام . .

ثم «الكتاب» منه المحكم ومنه المتشابه .. و «السنة» منها ما جاء «بيانا» لما فى «الكتاب» ومنها ما شرعت ، وفق «قواعد الكتاب» لما لم يرد ظاهرا فى «الكتاب» (٢) .. ومنها سنة «العادة» وسنة «العبادة» .. ومنها سنة البيان النبوى للبلاغ القرآنى ، وهى دين داخل فى البلاغ الإلهى ، وتشريع ملزم للكافة ، مباشرة فى كل زمان ومكان .. ومنها سنة غير تشريعية ، وهى الاجتهاد ات النبوية فى المتغيرات الدنيوية ، قضاء فى المنازعات أو سياسة للدولة ، بحكم الإمامة ، سلما وحربا ، اجتماعا واقتصادا – وهو مبحث هام ، إن غاب عن عوام المثقفين المسلمين ، فلقد اهتم به المتميزون من علماء الأصول (٣)! ..

### \* \* \*

هكذا تعددت الأحكام والحاكميات في إطار الحاكمية الواحدة للشريعة الإلهية . وتعددت الفتاوى واختلفت وتنوعت ، استنباطا من الشريعة الواحد ، في وتمايزت المذاهب الفقهية ، بل وتعددت الاجتهادات داخل المذهب الواحد ، في العصر الواحد والمكان الواحد ، فضلا عن تعددها عبر الزمان والمكان . . حتى لقد رأينا التعددية ملحوظة في اجتهادات المجتهد الواحد ، عندما تختلف رؤاه أو الوقائع التي ينزل عليها الأحكام . .

كل هذه الألوان من التعددية - ومثلها كثير - في إطار الشريعة الإسلامية الواحدة ، التي هي وضع إلهي ثابت ، عبر الزمان والمكان! . .

<sup>(</sup>١) (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام) ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) الشافعي (الرسالة) ص ٢١، ٢١، وابن القيم (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام) ص ٨٦ - ٩٦ . و (حجة الله البالغة) جـ ١ ص ١٢٨ ، ١٢٩

## حقوق الإنسان

فى ١٨ صفر سنة ١٣٦٩هـ ١٠ ديسمبر سنه ١٩٤٨م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ، ذلك الذي جسد وقنن ثمرات جهود ونضالات إنسانية كثيرة ، في حقول الفكر وميادين المعاناة ، على درب سعى الإنسان لتقنين ما له من حقوق في مواجهة قوى الاستبداد والاستغلال . .

وإذا كانت هناك شواهد عديدة على أن فلسفة مبادئ هذا «الإعلان» قد جاءت امتدادا لفلسفة فكرية الحضارة الغربية - أولا وبالدرجة الأولى - في حقوق الإنسان . . فإن هناك شواهد أكثر وأكثر على أن التطبيق لمبادئ هذا «الإعلان» قد ظل حتى الآن - في كثير من الحالات - وقفا على الإنسان الغربي قبل سواه وأكثر من سواه . . إن لم يكن دون سواه ؟! . .

وإذا كان المقام مقام المقارنة بين عطاء الإسلام في هذا الميدان وعطاء هذا «الإعلان» . . فإن هناك ما هو أهم من الفارق الزمنى والعراقة التاريخية التي جعلت عطاء الإسلام في ميدان حقوق الإنسان سابقا على هذا «الإعلان» بما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان . . هناك تميز فلسفة الإسلام إزاء حقوق الإنسان عن فلسفة الحضارة الغربية التي جسدها وقننها هذا الإعلان . . فالفوارق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية لحقوق الإنسان ليست ، فقط ، زمنية . . ولا كمية . . وإنما وبالدرجة الأولى «نوعية» و «كيفية» . . وتلك هي المهمة التي تطمح للبرهنة عليها ، والتمثيل لها ، هذه الصفحات . .

## واجبات. وليست مجرد حقوق:

إن هذا الذي عرفته فكرية الحضارة الغربية ، حديثا في باب «حقوق» الإنسان ، قد عرفته الحضارة الإسلامية ، بل ومارسته ، قديما ، لا كمجرد «حقوق» للإنسان ، وإنما «كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية» ، لا يجوز لصاحبها - الإنسان - أن يتنازل عنها أو يفرط فيها ، حتى بمحض اختياره إن هو أراد! . .

وتلك زاوية لرؤية القضية ، ودرجة في تناولها ، لا شك أنها إضافة «نوعية» و «كيفية» تزيد هذا الفكر غنى وأصالة وعمقا ، وتوفر له المزيد من الفعالية وقوة التأثير . .

لقد أجملت الشريعة الإسلامية هذه الحقيقة عندما جعلت الحفاظ على «النفس» و «الدين» و «العقل» و «العرض» و «المال» – وهي جماع السياج الحافظ والمحقق لحقوق الإنسان – عندما جعلتها فرائض إلهية وتكاليف شرعية ، وليست مجرد «حقوق» يجوز التنازل عنها ، حتى بالاختيار . . بل لقد جعلتها «فرائض كفائية» – اجتماعية وهي أكد ، في نظر الشريعة ، من «فرائض العين» – الفردية . . فتخلف فرض الكفاية تأثم به الأمة ، بينما الإثم بتخلف فرض العين خاص بالذات الفردية! . .

• فالحفاظ على «الحياة» ، بنظر فكرية الحضارة الغربية ، هو «حق» من حقوق الإنسان . . لكن لصاحب هذا «الحق» حرية التنازل عنه بالاختيار . . ولذلك لا تجرم هذه الحضارة من يتنازل عن حقه في الحياة بالانتحار . . أما النظرة الإسلامية فإنها ترى في الحفاظ على الحياة فريضة إلهية وواجبا شرعيا ، لا يجوز ، حتى لصاحبها ، أن يفرط فيها . . بل لقد أوجبت عليه القتال حتى النصر أو الشهادة دفاعا عن مقومات هذه الحياة ، كما حرمت عليه القنوط الذي يقوده إلى الانتحار ، الذي رأته جريمة يأثم مرتكبها إثما كبيرا . . .

و «العلم» .. في فكرية الحضارة الإسلامية ، ليس مجرد «حق» من حقوق الإنسان .. بل هو - كالنظر والتفكر - فريضة إلهية وتكليف شرعى واجب ، يأثم الإنسان إن هو فرط فيه .. ولا يجوز له التنازل عنه بحال من الأحوال .. بل إن التفقه والتخصص والبراعة في مختلف العلوم والمعارف تزيد في الدرجة توكيدا وفي مراتب الفريضة علوا ، إلى الحد الذي جعلها الإسلام «فريضة كفاية» . . أي فريضة اجتماعية ، أشد توكيدا من الفرائض «العينية - الفردية» ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِينَفرُوا كَافّةً فَلَولًا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا فِي الدّينِ وَلِينذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١) .

و «المشاركة في الشئون العامة» - سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية . . الخ - أي الإسهام الإيجابي - قدر الطاقة - في إقامة الاجتماع الإنساني والعمران البشرى الراشد . . في النظرة الإسلامية ، ليس مجرد «حق» من حقوق الإنسان . . وإنما هي فريضة واجبة ، لأنها جزء من إقامة فريضة «الأمر بالمعروف

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١٢ .

والنهى عن المنكر» ﴿ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْعُرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكر ﴾ (١) ، التى تتحقق بإقامتها خيرية الأمة ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (٢) ، وتنتفى عنها اللعنة ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْراَئِيلَ عَلَىٰ لَسَانَ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَ بِمَا عَصَوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْراَئِيلَ عَلَىٰ لَسَانَ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَناهُونَ عَن مُّنكر فَعَلُوهُ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَكَانُوا لَا يَتَناهُونَ عَن مُّنكر فَعَلُوهُ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانُوا لَا يَتَناهُونَ عَن مُّنكر فَعَلُوهُ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُ عَلَى المُوطِ باب الخروج مِن ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ \* . . بل إن التفريط في هذا الواجب إنما يفتح على المفرط باب الخروج من جماعة الأمة – والعياذ بالله –! . . فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم! . . فالمشاركة الإيجابية في الشئون العامة ليست مجرد «حق» . . ولذلك ، فإن فالمشاركة الإيجابية في الشئون العامة ليست حقا من حقوق الإنسان ، حتى وإن اختارها دون إكراه ؟! .

• و «الحرية» . . رأتها وتراها حضارتنا الإسلامية فريضة إلهية وواجبا شرعيا ، هي الأخرى ، لأنها مساوية «للحياة» . . ولقد أدرك علماؤنا السر في جعل «تحرير الرقبة» كفارة عن «الفتل الخطأ» . . فنبهوا على ما في الرق والعبودية من معنى «الحياة»! . . فمن أخرج من الحياة نفسا ، بقتلها خطأ ، فعلية أن يُدْخل في الحياة نفسا أخرى ، يتحريرها من موت نفسا ، بقتلها خطأ ، فعلية أن يُدْخل في الحياة نفسا أخرى ، يتحريرها من موت الاسترقاق . . وفي تفسير قول الله ، سبحانه وتعالى : ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمنا خَطَئا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمنةً وَدَيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِه إِلاَّ أَن يَصَدَّقُوا ﴾ (٤) يقول علماؤنا : «إنه فتحريرُ ررَقَبَةً مُؤْمنة وَدِية مُسلَّمة إلَىٰ أَهْلِه إلاَّ أَن يَصَدَّقُوا ﴾ (٤) يقول علماؤنا : «إنه (أي القاتل) - لما أخرج نفسا من جملة الأحياء ، لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار ، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها ، من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات ، إذ الرق أثر من آثار الكفر ، والكفر موت حكماً ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَا وَمَن كَانَ مَيْتًا فَا عَيْنَاهُ ﴾ (٥) . . . (٢) .

وليس ذلك بغريب على حضارة دين ذهب قرآنه الكريم إلى أن جعل هذا الواجب - «الحرية» - جماع رسالة خاتم الرسل والأنبياء ، علي .. فغايات الرسالة ، في

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰٤ . (۲) آل عمران : ۱۱۰ . (۳) المائدة : ۷۹ ، ۷۸ .

<sup>(</sup>٤) النساء : ٩٢ .

<sup>(</sup>٦س) النسفى (مدارك التنزيل) جـ١ ص ١٨٩ طبعة القاهره سنة ١٣٤٤هـ .

الجانب الإنسانى ، صياغة الإنسان : المشارك فى شئون أمته . والمراعى للحلال والحرام فى علاقاته بالأشياء . والمتحرر من القيود والأغلال والنبي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويَنهاهم عن المنكر ويُحلُ لهم الطيبات ويُحرِم عَليْهِم الْخَبائِث ويَضع عَنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم (١) . .

و «العدل» . . في النظرة الإسلامية فريضة . . وليس مجرد «حق» . . وهو يعنى تحقيق التوازن والوسطية ، التي تحقق التكامل بين الإنسان وبين الجماعة - كعضو حي في جسد حي - . . والإسلام لا يقف بهذا العدل عند الجانب القانوني وحده ، وإنما يعممه في كل الميادين . . ومنها ميدان الثروات والأموال - العدل الاجتماعي . .

فالملكية الحقيقية - ملكية الرقبة - في الثروات والأموال إنما هي لله سبحانه وتعالى . وللإنسان في المال ملكية الاستخلاف عن المالك الحقيقى . ملكية مجازية ، هي الحيازة المحققة للوظيفة الاجتماعية للمال ، مضبوطة بضوابط الشريعة ، التي هي بنود عقد وعهد استخلاف الله للإنسان في هذه الأموال والثروات . . ﴿ آمنُوا بالله ورسُوله وأَنفقُوا ممّا جَعلَكُم مُستَخْلَفينَ فيه فَالَّذينَ آمنُوا منكم وأنفقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبيرٌ ﴾ (٢) وإذا كان المسلم يستعيذ بالله من الفقر والكفر ، لأنهما صنوان! . . فإنه منهي عن الاستبداد بالمال والانفراد بثمراته ، لأن ذلك هو الطريق إلى الطغيان ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْعَيٰ \* أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ (٣) . . هكذا تتجلى مذهبية الوسطية الإسلامية في ملكية الأموال والثروات . .

وإذا كان القرآن الكريم يحدد نطاق الإنفاق عندما يقول : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبِرٌ مِن نَفْعِهِمَا وِيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَلكَ يَبِيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤) . . فإن الرسول يُنفقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَلكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤) . . فإن الرسول الكريم ، يَنفِقُ من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كَان عنده فضل زاد فليعد به على من لازاد له » . قال - (الراوى الصحابي أبو سعيد الخدري ، عَنمَاشِ ) - : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد في فضل (٥) » . وهو القائل في التكافل - المحقق للتوازن - العدل

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٧ . (٣) الحديد : ٧ . الحديد : ٧ . ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢١٩ . (٥) رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد .

- كمعيار للدخول أو الخروج في ذمة الله ورسوله: «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه ، وأيما أهل عرصة (١) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى (٢)» . وعلى هذا الدرب سارت تطبيقات الحضارة الإسلامية . فوجدنا الراشد الثاني عمر بن الخطاب عَنِيْ ، يقسم : «والذي نفسي بيده! ما من أحد إلا له في هذا المال حق ، أعطيه أو منعه ، وما أحد أحق به من أحد ، وما أنا فيه إلا كأحدهم . فالرجل وبلاؤه . والرجل وقدمه . والرجل وغناؤه . والرجل وحاجته . . هو ما لهم يأخذونه . ليس هو لعمر ولا لآل عمر »(٣) . ووجدنا الراشد الرابع على ابن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، يقول : «إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلا بما متع به غني! . إن الغني في الغربة وطن ، والفقر في الوطن غربة . . وإن المقل غريب في بلدته! . . أنتم عباد الله ، والمال مال الله ، يقسم بينكم بالسوية ، لا غريب في بلدته! . . أنتم عباد الله ، ووجدنا الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ، فضل فيه لأحد على أحد! . . »(٤) . . ووجدنا الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ، وضي الله عنه - الذي أعاد إقامة ميزان العدل ، بعد أن اختل - يعلن في الناس أن المال نهر أعظم . . والناس شربهم (٥) فيه سواء (٢)!» . .

فالعدل فريضة . وليس مجرد حق من الحقوق . . وفي سبيلها يجب الجهاد حتى النصر أو الشهادة . . وفي ذلك يقول ابن حزم الأندلسي (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ ٤٩٦ - ١٠٦٤ النصر أو الشهادة . . وفي ذلك يقول ابن حزم الأندلسي (١٠٦٤ - ٤٥١ هـ ٤٠١م) : «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة . ولا يحل لمسلم أو اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي . . وله أن يقاتل عن ذلك ، فإن قُتل فعلى قاتله القود ، وإن قُتل المانع فإلى لعنة الله ، لأنه منع حقا ، وهو طائفة بأغية . قال تعالى : ﴿ وَإِن طَائفة تان من المؤمنين اقْتَتَلُوا فَأصَلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ الْمؤمنين اقْتَتَلُوا فَأصَلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ الْمؤمنين اقْتَتَلُوا فَأصَلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ

<sup>(</sup>١) العرصة : المحلة والناحية والحي . (٢) رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) (طبقات ابن سعد) جـ ٣ ق ١ ص ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٩ . طبعة دار التحرير . القاهرة .

<sup>(</sup>٤) (نهج البلاغة) ص ٤٠٨ ، ٣٦٦، ٣٧٣ ، طبعة دار الشعب . القاهرة . و(شرح نهج البلاغة) جـ٧ ص ٣٧ . طبعة القاهرة .

<sup>(</sup>٦) (كتاب الأغاني) جـ ٩ ص ٣٣٧٥ طبعة دار الشعب . القاهرة .

تَفيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُ مَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق . وبهذا قاتل أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، مانع الزكاة (٢) . .»

إنها فلسفة متميزة ، للإسلام وحضارته ، في هذا الميدان . . فالأمر ليس مجرد «حقوق» للإنسان . . وإنما هي فرائض إلهية ، وتكاليف شرعية . . لأن الغاية من خلق الإنسان ، وهي عبادته لله سبحانه وتعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيعْبَدُونِ ﴾ (٣) لا تتحقق في صورتها المثلى ، إلا بإقامة الدين ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بصلاح الدنيا . . فصلاح دنيا الإنسان واجب ديني ، يتوقف عليه تحقيق واجب إقامة الدين ، الذي هو الهدف من خلق الإنسان ، وخلافته عن الله . . ووجب الإمام الغزالي (٥٠١ - ٥٠٥هـ ١٠٥٨ - ١١١١م) : «فإن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا . . فنظام الدين ، بالمعرفة والعبادة ، لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن ، وبقاء الحياة ، وسلامة قدر الحاجات ، من الكسوة والمسكن يوطن والأمن . فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية وإلا ، فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة ، متى يتفرغ للعلم والعمل ، وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة ؟ . . فإذن ، إن نظام الدنيا ، أعنى مقادير الحاجة ، شرط لنظام الدين . . »(٤) .

## ومطلق الإنسان .. وليس امتياز الإنسان على إنسان:

وإذا كانت هذه الإشارات كافية في تقرير تميز فلسفة الإسلام وحضارته في قضية «الحقوق» . . حقوق الإنسان . . فإن للإسلام وحضارته تميزا آخر في «إنسان» هذه الحقوق! .

<sup>(</sup>١) الحجرات ٩ . (٢) ابن حزم (المحلى) جـ ٢ ص ٥٩ طبعة القاهرة .

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) قريش : ۴ ، ٤ .

فتطبيقات الحضارة الغربية في ميدان حقوق الإنسان شاهدة على أن الإنسان الذي استحق أن تكفل له هذه الحقوق إنما هو الإنسان الأبيض قبل سواه وأكثر من سواه ، وفي أحيان كثيرة دون سواه ؟! . .

فإنسان الحقبة اليونانية ، صاحب الحقوق ، كان القلة الحرة - السادة - المشتغلة بالعمل الذهني . . وإنسان الغرب الحديث والمعاصر ، صاحب الحقوق ، كاد أن يكون الإنسان الغربي دون سواه . .

وإذا كان الواقع الصارخ من حولنا يغنى عن ضرب الأمثال . . فإننا نتخير مثالين شاهدين على هذا التمييز . .

• لقد عشنا حينا من الدهر – وكثمرة من ثمرات الغفلة والغزو الفكرى – نلقن أبناءنا في المدارس والجامعات ، أن من أسباب نهضاتنا وثوراتنا الحديثة ما أشاعته مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون Wilson (توماس وودرو) (١٨٥٦ – ١٩٢٤م) – الذي حكم الولايات المتحدة الأمريكية ما بين سنه ١٩١٣ و ١٩٢١م – ما أشاعته مبادئه الأربعة عشر من انتعاش لحقوق الإنسان ، وخاصة في مجال حقه في «تقرير المصير» عقب الحرب الاستعمارية العالمية الأولى ...

لكننا عندما نتأمل هذا المبادئ ، لا يصعب علينا أن نكتشف فيها عنصرية الرجل الأبيض وغييزه بين أبناء حضارته الغربية وغيرهم في «حق تقرير المصير»! . .

- (۱) فهذه المبادئ التى خدعونا فقالوا إنها إعلان لحق الشعوب كل الشعوب فى تقرير المصير كانت فى حقيقتها مبادئ التقنين لزحف القوى الغربية على مقدرات الشعوب الضعيفة . . وذلك عندما يدعو المبدأ الثالث منها إلى «إزالة الحواجز الاقتصادية بين الشعوب بقدر الإمكان» . . فى ظروف انعدم فيها تكافؤ الفرص ومقومات المنافسة الاقتصادية المتكافئة بين شعوب أمتنا والأم الماثلة وبين شعوب الحضارة الغربية فى ذلك التاريخ . .
- (ب) وهى مبادئ التمييز العنصرى بين الشعوب فى «حق تقرير المصير» ، عندما تذكر هذا الحق صراحة وتعترف به بالنسبة للشعوب الأوربية البيضاء ، فينص المبدأ التاسع على «تعديل حدود إيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية» . . وينص المبدأ العاشر على «تقسيم النمسا والمجر تقسيما يتفق مع توزيع قوميات الإمبراطورية» . . وينص المبدأ الحادى عشر على «تعديل الحدود فى شبه جزيرة البلقان بما يتفق مع الأوضاع التاريخية وتوزيع القوميات» . . فيقرر هذا الإعلان

للقوميات الأوربية حقوق أهلها في تقرير المصير وفق سماتها وقسماتها ومكوناتها القومية ، وأوضاعها التاريخية . .

فإذا ما جاءت هذه المبادئ إلى الملونين ، وإلى أوطان شعوب الأمة الإسلامية على وجه الخصوص اختفى منها تعبير «تقرير المصير» ورأينا المبدأ الثالث عشر يقرر تصفية . . الخلافة والسلطنة العثمانية ، دون أن يذكر لشعوب هذه الخلافة أي حق في تقرير المصير . . فينص هذا «المبدأ» على «قصر حكم الأثراك على رعايا جنسهم ، وتقرير حرية الملاحة في مضيق الدردنيل» ؟! . . وذلك لأن إعلان هذه «المبادئ» قد تم في ذات الوقت الذي كان فيه الغرب يمهد الطريق لتقسيم تركة «دولة الرجل المريض» بين قواه الاستعمارية . . فكان أن اعترفت هذه «المبادئ» للرجل الأبيض - كشعوب أوربية - بحقها في تقرير مصيرها بنفسها . . واعترفت كذلك للرجل الأبيض - كمستعمر غربي - «بحقه» في تقرير مصائر شعوبنا الإسلامية نحن ،. رغماعنا ، وفي غيبة منا ؟! . . فقصروا حكم الأتراك على جنسهم التركى . . واقتسموا المشرق العربي وفق معاهدة «سيكس - بيكو» السرية ، التي عقدوها سنة ١٩١٦م . . وقررت الحركة الصهيونية - التي هي نبت غربي ، وشريك في المشروع الغربي - مصير فلسطين ، من خارجها ، ورغما عن شعبها ، وذلك وفق وعد بلفور Balfour (١٨٤٨ – ١٩٣٠ م) الذي أعلن في ٢ نوفمير سنة ١٩١٧م . . والذي وافق عليه الرئيس الأمريكي - صاحب «المبادئ - ويلسون ، قبل إعلانه ؟! . . ثم وافقت عليه فرنسا وإيطاليا . . ثم وضعوه في الممارسة والتطبيق بواسطة الانتداب البريطاني ، الذي باركته «عصبة الأم» ، التي أقاموها سنة ١٩٢٠ ! . . وهي العصبة التي قالوا إن ميثاقها قد مثل أول تقنين معاصر لحقوق الإنسان ؟! . .

هذا هو موقف الغرب من مبدأ «حق الشعوب في تقرير مصيرها» ، وتلك هي المكاييل المختلفة – بل والمتناقضة والمتعارضة – التي يكيل بها في هذا الموضوع . . وهو لا يزال على موقفه هذا حتى الآن . . فكل صهيوني ، من أي جنس ووطن ولغة وقومية ، من «حقه» ، وفق القانون الصهيوني ، الذي تنفذه حراب الغرب ، أن يقرر الاستيطان بفلسطين ، فيقرر مصيرها ككيان للاستيطان الصهيوني . . في الوقت الذي يقف فيه الغرب ، حتى اليوم ، موقف العداء من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ؟! .

### \* \* \*

● وفى الوقت الذى كان فيه الغرب يقيم الدنيا ، بل ويشن الحروب ، بدعوى «تحرير الرقيق» حتى ولو كان هذا الرقيق خادما فى منزل - كان يسترق - بغزوته الاستعمارية الحديثة - الأم والشعوب والقارات . . يسترق إنسانها ، ويدمر ويمسخ

وينسخ مواريثها وهويتها الحضارية . . بل ويقتلع بعضها اقتلاعا ليحل محلها أبناء البيض بالاستعمار الاستيطاني! .

### \* \* \*

حدث ذلك . ولا يزال يحدث ، في الوقت الذي اتخذ فيه الإسلام ، منذ نزل قرآنه وبعث رسوله عليه وقامت دولته ، وتبلورت حضارته . . اتخذ فيه الموقف الواضح والحاكم الرافض للتمييز بين بني الإنسان .

فالإسلام يقرر أن التكريم الإلهى إغا هو للإنسان ، مطلق الإنسان . . أى لبنى آدم أجمعين ، على اختلاف الألوان والعقائد والحضارات والشعوب والقبائل والأعراق في وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضيلاً ﴾ (١) . . وبعد هذا التكريم العام تكون التقوى معيار التفاضل بين المكرمين ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرِ وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّه عَلَيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) . .

والحرية ، التي هي فريضة إلهية وتكليف شرعي ، ليست امتيازا خاصا ، بل هي لكل الناس . والراشد الثاني عمر بن الخطاب ، وَالراشد قال كلمته الحكيمة : «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!» . قالها ومقام الحديث عن إنسان نصراني - قبطي - وإبان الفتح الذي يقتضي ، ضمن ما يقتضي ، تمييزا - لدواعي الأمن - بين الفاتحين وبين أهل البلاد المفتوحة ، الذين لم يندمجوا بعد في أمة الفتح ، بالمعنى القومي فضلا عن المعنى الديني . .

والعِدل ، الذي أراده الله فريضة إنسانية ، وليس مَجَرد «حق» من حقوق الإنسان . . قد جعله الإسلام لمطلق الإنسان . . مسلما كان أو غير مسلم . . بل صديقا كان أو عدوا؟! ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَاءَ بالْقسط وَلا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ عدوا؟! ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَاءَ بالْقسط وَلا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ عدوا؟! ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للله شُهداء بالْقسط وَلا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ عَدوا؟! ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) . .

هكذا تميز الإسلام في «فلسفة» الحقوق المقررة للإنسان . . .

وهكذا تميز ، أيضا في «آفاق» الإنسانية ، التي جعل لها هذه «الحقوق» فرائض الهية وتكاليف شرعية ، تأثم جميعا إذا هي نكصت أو تخاذلت عن الجهاد في سبيل تحقيق هذه الواجبات في كل مناحي حياة الإنسان . . كل إنسان . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧٠ . (٢) الحجرات : ١٣ . (٣) المائدة ٨ .



## التحريبة

الحرية: ضد العبودبة . والحر: ضد العبد والرقيق . وتحرير الرقبة: عتقها من الرق والعبودية . فالحرية هي الإباحة التي تمكن الإنسان من الفعل المعبر عن إرادته ، في أي ميدان من ميادين الفعل ، وبأي لون من ألوان التعبير . .

وفى المصطلح القرآنى ، الذى يقابل بين الحر والعبد ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْتَىٰ بِالْأَنْتَىٰ ﴾ (١) . .

ومن المأثورات الإسلامية كلمات الراشد الثاني عمر بن الخطاب ، التي يقول فيها: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟! . .»

ولقد كان مبحث الحرية والاختيار أول المباحث التي بدأت بها الفلسفة الإسلامية في تاريخنا الحضاري ، بعد ظهور الإسلام . . ودلت ملابسات هذه النشأة على ارتباط «الحرية» «بالمسئولية» في النظرة الإسلامية ، لأن القضية التي أثارت الجدل فولدت البحث في هذه القضية ، هي التغيرات التي أحدثتها الدولة الأموية في نظام الحكم الإسلامي ، والصراعات التي حدثت بين المسلمين حول هذه التغييرات . . وهل القائمون بها مسئولون عنها؟ . . يحاسبون عليها ؟ . . فهم أحرار مختارون؟؟ . . أم أنهم غير مسئولين ؟ . . كليا ؟ . . أو جزئيا ؟ . . ولا حساب عليهم ؟ . . لأنهم مسيرون مجبرون ؟؟ . .

فنشأ مبحث الحرية الذي عُبرً عنه أحيانا بالكلام في «القدر» - مرتبطا بالمسئولية ، مسئولية الإنسان! . .

وإذا كان «التكليف» - وهو عنوان المسئولية في القانون - الفقه - الإسلامي - فرعا عن «الحرية» . . فلقد تجاوزت الحرية - في النظرة الإسلامية - نطاق الفرد - الحرية الفردية - إلى النطاق الاجتماعي - الحرية الاجتماعية - للأم والجماعات . . ففي التكاليف الإسلامية «فروض عينية» على «الفرد» تستلزم حرية

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٨ .

هذا الفرد المكلف . . وفيها ، كذلك ، «فروض كفائية» - أى فروض اجتماعية - تجب على الأمة والجماعة . . الأمر الذى يقطع بتجاوز نطاق الحرية ، فى النظرة الإسلامية - منذ البدء - ، نطاق الفرد ، الذى يقطع بتجاوز نطاق الحرية ، فى النظرة الإسلامية - منذ البدء - ، نطاق الفرد ، إلى الجماعة والاجتماع . . على عكس ما يظن الذين حسبوا مبحث الحرية والاختيار «فرديا دينيا» لم يتجاوز هذا الإطار! . . فإذا كانت التكاليف الفردية - الواجبة على الفرد - وهى فروض العين - تستلزم حرية المكلف بها فإن التكاليف الاجتماعية - الواجبة على الأمة وهى فروض الكفاية - تستلزم حرية الأمة المكلفة بها! . .

### \* \* \*

ونظرة الإسلام إلى الحرية ، ومن ثم مقامها فيه ، نظرة متميزة . . وخاصة إذا كانت المقارنة مستحضرة نظرة الحضارة الغربية وبعض الحضارات الشرقية القديمة إلى هذا الموضوع . .

● فالحرية ، في النظرة الإسلامية ضرورة من الضروات الإنسانية ، وفريضة الهية وتكليف شرعى واجب . وليست مجرد «حق» من الحقوق ، يجوز لصاحبها أن يتنازل عنها إن هو أراد! . .

● ومقام «الحرية» يبلغ في الأهمية وسلم الأولويات ، مقام «الحياة» ، التي هي نقطة البدء والمنتهي وجماع علاقة الإنسان بوجوده الدنيوي . . لقد اعتبر الإسلام «الرق» بمثابة «الموت» واعتبر «الحرية» إحياء و «حياة» . . وهذا هو الذي جعل عتق العبد هو إخراج له من الموت الحكمي إلى حكم الحياة . . وهذا هو الذي جعل عتق الرقبة - إحياءها - كفارة للقتل الخطأ ، الذي أخرج به القاتل نفسا من إطار الأحياء إلى عداد الأموات . . فكان عليه ، كفارة عن ذلك ، أن يعيد الحياة إلى الرقيق بالعتق والتحرير ؟! . . ﴿ وَمَن قَتَل مُؤْمناً خَطَناً فَتَحْريرُ رَقَبة مُؤْمنة ﴾ (١) . . (أي القاتل) - لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار ، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها ، من قبل أن الرقيق مُلْحَقٌ بالأموات ، إذ الرق أثر من آثار الكفر ، والكفرموت حكماً (أو من كان ميتا فأحييناه . .) ! . . .» . . فالإسلام عندما يهدى إنما يحرر ، وعندما يحرر فإنه يحقق فأحييناه . .) ! . . .» . . فالإسلام عندما يهدى إنما يحرر ، وعندما يحرر فإنه يحقق فأحييناه . .) ! . . .» . . فالإسلام عندما يهدى إنما يحرر ، وعندما يحرر فإنه يحقق للإنسان الضرورة المحققة لمعنى «الحياة» وحقيقة الحياة ! . .

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢ .

وكلمات الإمام النسفى ، التى تقول: «إذ الرق أثر من آثار الكفر». تلفت النظر إلى الموقف العملى الذى اتخذه الإسلام، إبان ظهوره، من نظام وواقع الرق والاسترقاق..

لقد ظهر الإسلام ونظام الرق - إن فى شبه الجزيرة العربية أو فيما وراءها - نظام عام وبالغ القسوة ، وعثل ركيزة من ركائز النظامين الاقتصادى والاجتماعى لعالم ذلك التاريخ . . وإذا نظرنا إلى المحيط الذى ظهر فيه الإسلام وجدنا الروافد والمنابع المتعددة دائمة الإمداد لنهر الرقيق الزاخر بالجديد من الأرقاء . . فالحروب العدوانية . . والغارات الدائمة . . والفقر المدقع . . والعجز عند سداد الدين . . والحرابة وقطع الطريق . . وأسواق النخاسة التى تعج بالصغار المجلوبين - فتيانا وفتيات - كانت من المعالم الأساسية لكل المجتمعات ، حتى لا نغالى إذا قلنا إن الرقيق كان «العملة الدولية» لاقتصاد ذلك التاريخ ؟! . .

فلما جاء الإسلام ، وقامت دولته بالمدينة ، حرم وألغى كل المنابع والروافد التى قد نهر الرقيق بالجديد . . ووسع مصبات هذا النهر ، عندما حبب إلى الناس عتق الأرقاء ، بل وجعله مصرفا من مصارف الأموال الإسلامية العامة ، وصدقات المسلمين . . وعندما جعل العديد من الكفارات هي تحرير الرقبة . . وعندما سن شرائع المساواة بين الرقيق ومالكه ، في المطعم والمشرب والملبس . . ودعا إلى حسن معاملته ، والتخفيف عنه في الأعمال . . حتى لقد أصبح الاسترقاق – في ظل هذه التشريعات – عبئا اقتصاديا يزهد فيه الراغبون في الثراء ؟! . .

فلم يكن موقف الإسلام من «الحرية . . وعداؤه «للعبودية» . . مجرد موقف «فكرى . . نظرى» . . وإنما تجسد على أرض الواقع تجربة إصلاحية شاملة غيرت المجتمع الذى ظهر فيه تغييرا جذريا . . - وذلك هو الذى يحسب للإسلام . . ولا تحسب عليه «الردة» التى حدثت عندما استشرى الاسترقاق ، بعد عصر الراشدين؟! . .

لقد وقف التشريع الإسلامي من الاسترقاق عند أسرى الحرب المشروعة ، ليبادلهم مع أسرى المسلمين . . بل وشرع لهذه الحالات المحدودة العدد «المنسلامين . . بل وشرع لهذه الحالات المحدودة العدد «المنسلامين و «الفداء» ! . . ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (١)

٤: محمد (١)

وإذا كان هذا هو مقام الحرية ، في النظرة الإسلامية . . فإن هذه النظرة قد ربطت قيمة الحرية بالإنسان . . مطلق الإنسان . . وليس بالإنسان المسلم وحده . . وإذا كان الدين والتدين هو أغلى وأول ما يميز الإنسان . . فإن تقرير الإسلام لحرية الضمير في الاعتقاد الديني لشاهد على تقديس حرية الإنسان في كل الميادين . . فهو حر حتى في أن يكفر ، إذا كان الكفر هو خياره واختياره ﴿لا إكْراه فِي الدّينِ قَد تَّبَيّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ (١) - . . ﴿قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُم إِن كُنتُ عَلَىٰ بيّنة مّن رَّبّي وَلَا يَن رحْمة مّن عنده فَعُمّيت علَيْكُم أَنُلز مُكُمُوها وَأَنتُم لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (٢) - . . ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن عَنده فَعُمّيت عَلَيْكُم أَنُلز مُكُمُوها وَأَنتُم لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (٢) - . . مؤمنينَ ﴾ (٣)

لقد أراد الله للناس الهدى والإيمان . . لكنه جعل لهم ، مع هذه الإرادة الإلهية ، الحرية والتخيير والتمكين . . فكان انتصار الإسلام للحرية الإنسانية في كل الميادين! . . .

وإذا كانت شهادة التوحيد - (لا إله إلا الله) - هي جوهر التدين بالإسلام . . فإنها ، في مفهومه ثورة تحرير للإنسان من كل الطواغيت ومن جميع الأغيار . . فإفراد الله بالألوهية والعبودية هو جوهر تحرير الإنسان من العبودية لغير الله . . إنها العبودية للذات المنزهة عن المادية ، والتحرير ، في ذات الوقت ، لهذا الإنسان من كل ألوان الطواغيت المادية التي تستلب منه الإرادة والحرية والاختيار! . .

بل إن الإسلام عندما يدعو الإنسان إلى الاقتصاد في الاقتناء والامتلاك، -بتهذيبه لشهوات وغرائز التملك - وبالوقوف بها عند حدود «الاستخلاف» و «الانتفاع» ، لا «ملكية الرقبة» و «الاحتكار» فإن الإسلام بصنيعه هذا إنما ينجز إنجاز أعظيما على درب تحرير الإنسان . . تحريره من العبودية للأشياء ، التي يحسبها مملوكة له ، على حين أنه لها مملوك ؟! . .

\* \* \*

لكن للإسلام مذهبا متميزا في «نطاق» الحرية الإنسانية و«أفاقها» و«حدودها» . .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٦ . مود : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) يونس : ٩٩

فالإنسان خليفة عن الله سبحانه في عمارة الوجود .. ومن ثم فإن حريته هي حرية الخليفة ، وليست حرية سيد هذا الوجود .. إنه حر ، في حدود إمكاناته المخلوقة له - والتي لم يخلقها هو! - هو حر ، في إطار الملابسات والعوامل الموضوعية الخارجية ، التي ليست من صنعه ، والتي قد يستعصى بعضها على تعديله وتحويره وتغييره! .. هو حر ، في إطار أشواقه ورغباته وميوله ، التي قد لا تكون دائما وأبدا ثمرات حرة وخالصة لحريته وإرادته الخالصة .. وإنما قد تكون ، أحيانا ، ثمرات لمحيط لم يصنعه ، ولموروث ما كان له إلا أن يتلقاه! ..

ثم ، إنه «الخليفة . . والوكيل : الحر» ، في إطار ونطاق ثوابت ومقاصد الشريعة ، التي هي عقد وعهد الاستخلاف والتوكيل! . .

وإذا كان الله ، سبحانه وتعالى ، قد سخر للإنسان ظواهر الطبيعة وقواها . . ليتحرر من العبودية لها . . فإنه قد أقام ، وأراد ، إخاء بين قوى الإنسان وقوى الطبيعة ، بين قواه الطبيعة ، لتمتزج حريته بهذا التسخير المتبادل . . فهو أخ للطبيعة ، بين قواه وقواها تسخير متبادل ، هو أشبه ما يكون بالارتفاق . . كل مرفق مسخر للمرفق الأخر . . الأمر الذي يجعل الحرية الإنسانية حرية المخلوق ، المسئول ، لا حرية الذي لا يُسْأَل عما يفعل . . الفعال لما يريد (١)! .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (الإسلام وحقوق الإنسان) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩ م .

## العقال

العدل - في المصطلح الإسلامي - هو الضد والمقابل للجور والظلم . . لا بالمعنى السلبي ، فقط ، أي نفى الجور والظلم وغيبتهما . . وإنما بالمعنى الإيجابي ، المتمثل في سيادة «الوسطية الإسلامية الجامعة» التي لا تنحاز إلى قطب واحد من قطبي الظاهرة ، وكذلك لا تنعزل عنهما معا ولا تغايرهما كل المغايرة ، وإنما تجمع عناصر العدل والحق فيهما ، مكونة الموقف العادل بين ظلمين ، الحق بين باطلين ، المعتدل بين تطرفين . . فالعدل : هو التوسط . . والوسطية الجامعة لعناصر الحق من أقطاب الظواهر موضوع الدرس ومحل النزاع . .

وهذا المعنى - للعدل - فى المصطلح الإسلامى - هو الذى يشير إليه حديث رسول على ، الذى يقول: «الوسط: العدل . . جعلناكم أمة وسطا» - رواه الترمذى والإمام أحمد . .

والعدل - في شرعة الإسلام - فريضة واجبة ، وضرورة من الضرورات الاجتماعية والإنسانية وليس مجرد «حق» من الحقوق ، التي لصاحبها أن يتنازل عنها إن هو أراد ذلك ، أو أن يفرط فيها ، بالإهمال ، دون وزر وتأثيم! . .

إنه فريضة واجبة ، فرضها الله ، سبحانه وتعالى ، على الكافة دون استثناء - بل لقد فرضها على ذاته ، سبحانه ، بالمعنى اللائق بذاته ، حتى لقد جعلها اسما من أسمائه الحسنى ! . .

فرضها على رسوله ، ﷺ ، وأمره بها . . ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهُواءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (١)

وفرضها على أولياء الأمور ، من الولاة والحكام ، تجاه الرعية والمتحاكمين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعْظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٢) . .

(۱) الشورى ۱۵ . (۲) النساء : ۸۵ .

بل لقد أنبأنا الله سبحانه وتعالى ، أن هذه «الأمانة» التى فرض على الإنسان حملها وأداءها ، كانت هي المعيار الذي تميز به الإنسان وامتاز عن غيره من المخلوقات غير الختارة . . ﴿إِنَّا عَرِضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَّمُوات والأَرْض والْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْملْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مَنْها وَحَملَها الإِنسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾(١) ومن المفسرين من قالواً : إنها أمانات الأموال والعدل بين الناس فيها . . وفرضها معيارا للعلاقة بين الرعية وبين أولى الأمر - الدولة والسلطان - يشير إليه حديث رسول الله الذي يحدث الولاة عن تكافؤ «العقد» بينهم وبين رعيتهم ، محذرا إياهم من التفريط بما عليهم تجاه الرعية ، في سياق حديثه إلى الرعية عن علاقتهم بالولاة والأثمة : «إن لهم - (الأثمة) - عليكم حقا ، ولكم عليهم حقا مثل ذلك ، ما إن استرحموا رحموا ، وإن عاهدوا وفوا ، وإن حكموا عدلوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . .» رواه الإمام أحمد . .

وهو - العدل - فريضة في مجتمع الأسرة - الذي هو لبنة بناء مجتمع الأمة - . . يشير إليها حديث رسول الله . على ، الذي يقول فيه : «اعدلوا بين أبنائكم» - رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والإمام أحمد - . . وتعنيه الآية القرآنية التي تقرر ما للمرأة وما عليها ﴿ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ﴾ (٢) . . وتلك التي تعلق التعدد في الزوجات على تحقق العدل بينهن ﴿ فَإِنَ خِفْتُم أَلا تَعْدلُوا فَوَاحدة ﴾ (٣) . . .

إنها فريضة شاملة لكل ميادين الحياة .. عدل الولاة في الرعية - وعدل القضاة في المتحاكمين .. وعدل الإنسان في أهل بيته .. ولهذا الشمول كانت إشارة حديث رسول الله على الذي يقول فيه : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن - عز وجل - وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » - رواه مسلم والنسائي والإمام أحمد .

\* \* \*

ويستوى ، فى وجوب العدل ، أن يكون تجاه الغير أو حيال النفس . . بل إن تحريم الإسلام ظلم الإنسان لنفسه لمن أكبر الأدلة على أن العدل ضرورة وفريضة وليس مجرد «حق» من الحقوق . . وإلالجاز للإنسان أن يتنازل عن «حقه» فيه

(١) الأحزاب : ٧٢ . (٢) البقرة : ٢٢٨ . (٣) النساء : ٣ .

فيظلم نفسه! . . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَ فَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالَمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهَ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَاكَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ لا مَا وَالنَّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ( ﴿ وَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُو مَا عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ﴾ وَاللَّهُ أَنْ يَعْفُورًا ﴾ . .

وحتى هؤلاء المستضعفين فرض الله على القادرين الجهاد لتحريرهم من الاستضعاف ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّساءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلَيّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلَيّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نصيرًا ﴾ (٢)

وتؤكد هذا المعنى - تأثيم ظلم الإنسان لنفسه - الآية الكرية ﴿ اللَّهِ عَلَيمٌ بِمَا كُنتُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَو السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء بِلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ شَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (٣) . . .

كذلك يستوى في وجوب العدل أن يكون تجاه «العدو» كما هو واجب تجاه «الولى» . . فالعدل شيء و «الموالاة» – أى النصرة – شيء آخر . . وإذا كان الإسلام ينهى المسلمين عن موالاة – أى نصرة – أعدائهم ، الذين يقاتلونهم في الدين أو يخرجونهم من الديار ، أو يظاهرون على إخراجهم منها . . فإنه يوجب عليهم العدل حتى مع الأعداء! ومع من يكرهون! . . فيا أَيُّهَا الَّذين آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّه شُهَدَاء بالقسط وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْم عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْرَبُ للتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما تَعْملُونَ ﴿ (٤) . . فيا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا للتَّقْوَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما تَعْملُونَ ﴾ (٤) . . فيا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالْقسط شُهداء للَّه وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أَو الْوالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بهما فَلا تَتَبعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدلُوا وَإِن تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَعْملُونَ خَبيرًا فَاللَّهُ أَوْلُىٰ بهما فَلا تَتَبعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدلُوا وَإِن تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بما تَعْملُونَ خَبيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بهما فَلا تَتَبعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدلُوا وَإِن تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَعْملُونَ خَبيرًا فَاللَّهُ مَا فَانَ قَالُونَ اللَّهُ كَانَ عَمْملُونَ خَبيرًا فَاللَّهُ وَلَوْ خَبيرًا فَاللَّهُ وَلَوْ أَوْلُونَ خَبيرًا فَاللَّهُ عَمْلُونَ خَبيرًا فَاللَّهُ وَلَوْ عَبيرًا فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْعَلْهُ الْمُؤَالَةُ اللَّهُ الْعَلْوَا الْوَالِمُونَ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْوَالِمُؤَالُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَالِولُهُ الْمُو

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٨ .

وإذا كان العدل فريضة واجبة . وضرورة اجتماعية للإنسان وعليه تجاه نفسه . . وتجاه الآخرين . . موالين ومحبوبين كان هؤلاء الآخرون ، أم معادين مكروهين ، فإنه كذلك فريضة وضرورة في مختلف الميادين في القانون وأمامه ، وفي الشئون الأدبية والمعنوية . . وفي أمور المال والثروة والاقتصاد والمعاش – أي التكافل الاجتماعي . . ولقد حدثنا رسول الله ، عن علاقة التنافي بين «العدل» و«الجور» . . فوجود الواحد منهما يعني نفي الآخر وانتفاءه . . فقال : «لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع ، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله ، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره! . . ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل ، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الإعرف غيره! » – العدل شيء ذهب من العدل من لا يعرف غيره! » – العدل شيء ذهب من الجور مثله ، حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره! » – رواه الإمام أحمد . .

فهو - العدل - واحد من فرائض الله . . وواحد من قوانينه وسننه في الاجتماع الإنساني . . له معالمه . . وله آلياته في الحضور وفي الغياب (١)! .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (الإسلام وحقوق الإنسان) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩م . و (الإسلام والثورة) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٨م .



## التكافكل

التكافل: هو التضامن والإعالة والرعاية ، على النحو الذي يجبر القصور الحادث لدى طرف من أطراف علاقة التكافل . . فهو تفاعل بين طرفين أو أكثر . .

والتكافل الاجتماعي : هو النظام الذي يقيم علاقة التفاعل والتضامن والإعالة والرعاية بين أعضاء الاجتماع الإنساني في مجتمع من المجتمعات . .

وإلى معنى هذا المصطلح - التكافل - تشير الآيات القرآنية ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَهُ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ (١) .. ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾ (٢) .. ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾ (٢) .. ﴿ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ (٣) ..

والتكافل الاجتماعي ، في الفلسفة الاجتماعية الإسلامية ، مؤسس على القاعدة الإسلامية الكلية . . قاعدة إرادة الله ، سبحانه ، قيام التوازن والموازنة بين الأفراد والجماعات والأطراف ، في مختلف أم وأنواع المخلوقات . .

إن الله ، سبحانه وتعالى ، قد تفرد بالوحدانية ، لا يشركه فيها مخلوق من المخلوقات . . فجميع من عداه - فى عوالم الحيوان والنبات والجماد والأجرام - فى الأرض أو فى السماء - تقوم على التزاوج ، من كل زوجين اثنين . . ولذلك كانت فلسفة الإسلام ، لإقامة العدل ، والعلاقة الصحيحة بين الأزواج والمتعددين فى الميول والمصالح والأهداف هى التوازن والموازنة بين الميول والمصالح والمقاصد وتحقيق علاقة التكافل التى تقيم نسيج الاجتماع ، حتى لا يسير التناقض والتنافر بالأطراف المختلفة المصالح إلى الصراع والدمار! . .

فعدل الله هو «الميزان» ، الذي أنزله الله ، سبحانه وتعالى ، مع الكتاب لتستقيم كل شئون الاجتماع ، ومنها شئون الاجتماع الإنساني . . ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٤٤ . (٢) القصص : ١٢ . (٣) النحل : ٩١ .

الْكتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ (١) . . ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْط ﴾ (٢) . . فهو أداة «التوازن» في مختلف ميادين الحياة! . .

## \* \* \*

وإذا كانت الثروات والأموال هي خلق الله ، سبحانه وتعالى ، أودعها ، بفيضه ، في مصادرها ومظانها الطبيعية ، فإنه قد استخلف فيها وعليها الإنسان - مطلق الإنسان - وأقام له ، في عقد وعهد الاستخلاف - الشريعة - المعالم الحاكمة لإطار التكافل الإجتماعي ، حتى تظل علاقة الفرقاء المتعددين ، والمتنافسين ، بالثروات والأموال عند لحظة العدل . . الوسط التوازن والاتزان! . .

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٣) . . ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ ﴾ (٤) . . ﴿ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ (٥) . .

وهو ، سبحانه ، قد جعل الإنسان - من حيث هو إنسان ، كجنس ، وكأمة - وليس كفرد أو طبقة - مستخلفاً ووكيلا ونائبا عن الله في هذه الثروات والأموال في أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أَجْرٌ كَبيرٌ الله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أَجْرٌ كَبيرٌ الله ورسوله وأنفقوا مناكم الله مناهم أَجْرٌ كَبيرٌ الله ورسوله وأنفقوا مناهم المناهم أَجْرٌ كَبيرٌ الله ورسوله وأنفقوا مناهم المناهم الله ورسوله وأنفقوا والمناهم المناهم المناهم

فالمال مال الله ، بخلقه له ، وإيداعه إياه في الطبيعة . . هو مالكه الحقيقي . . مالك رقبته ، والإنسان مستخلف فيه ، ووكيل . . له فيه ملكية مجازية . . ملكية الانتفاع . . ولذلك ، أضيف مصطلح المال في القرآن إلى الله وإلى الإنسان . . وعند إضافته إلى الإنسان ، كانت الإضافة إلى «ضمير الجمع» في سبع وأربعين أية ، وإلى «ضمير الفرد» في سبع أيات؟! . . حتى لقد وقف الإمام محمد عبده (١٣٦٦ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ - ١٠٩٥م) أمام هذه الحقيقة متأملا ، ثم تحدث عن دلالتها فقال : إن الله سبحانه ، قد أراد أن ينبه بذلك على «تكافل الأمة في حقوقها ومصالحها ، فكأنه يقول : إن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم . .»! . . ومن قبل محمد عبده ، وقف الإمام ، الزمخشري (٢٦٧ - ٣٥هه ١٠٧٥ هـ ١٠٧٥ ومن قبل محمد عبده ، وقف الإمام ، الزمخشري (٢٦٧ – ٣٥هه ملكية الله ومن قبل محمد عبده ، وقف الإمام ، الزمخشوي . حقيقة ملكية الله

<sup>(</sup>١) الشورى : ١٧ . (٢) الحديد : ٢٥ . (٣) البقرة : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الرحمن : ١٠ . (٥) الجاثية : ١٣ . (٦) الحديد : ٧ .

للأموال واستخلافه الإنسان فيها - فقال: إن «مراد الله . . هو أن يقول للناس إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله ، بخلقه وإنشائه لها ، وإنما مَوَّلَكُم إياها ، وخَوَّلَكُم الاستمتاع بها ، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي أموالكم في الحقيقة ، وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب! . . » .

ولذلك ، حدد الله سبحانه وتعالى ، للخلفاء والوكلاء المعالم التى تقيم التكافل بينهم وتحقق التوازن لهم فى الأموال والشروات . . معالم التكافل والتضامن والاشتراك ، المؤسس على حلّ مصدر الحيازة . . وحلّ أنواع الإنفاق والتنمية والاستثمار . . والاكتفاء فى الاختصاص بحد الكفاية ، وتدوير مازاد عن ذلك للصالح العام لعموم المستخلفين . . ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّه فَبَشّرهُم بِعَذَابِ أَلِيم (٣) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ فَتُكُوّ عَن بِهَا فِي سَبِيلِ اللّه فَبَشُرهُم بِعَذَابِ أَلِيم (٣) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ فَتُكُو عَن بِهَا جَبَاهُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفُ سكم هُ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ﴾ (١) . . ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَى مَن اللّه لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَى مَاذَا يُنفقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَى مَاذَا يُنفقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَلُكَ يَبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَى مُعَالِم اللّه عَلْمُ وَعَلَى اللّه لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلْمُ مَتَفَكَرُونَ ﴾ (١) . . ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَى مَاكَنَاتُ عَلَى اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَى مَادَا يُفسره ابن عباس (٣ ق . هـ - ١٨ هـ ١٩٠٩ - ١٩٠٤ م ١٨٠ م ١٩٠٠ م ١٨٠ م ١٨٠

والحسن البصرى (٢١ - ١١٠ هـ ٦٤٢ - ٧٢٨م) وقتادة بن دعامة السدوسى (٦١ - ١١٨ هـ ١١٨ هـ ١٩٣ - ٢٦٥ ) وغيرهم : «هو ما فضل عن العيال ، فالمعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة ..!»

فما زاد عن كفاية «التكافل الخاص» ينفق ويوظف لإقامة «التكافل العام»! . . والإنفاق - في العرف الإسلامي - لا يعني الصدقة وحدها . . بل مطلق توظيف المال واستثماره في ميادين النفع والتكافل العام . .

وهذا المعنى للتكافل الاجتماعى الإسلامى . . معنى الاشتراك ، الذى يحقق التوازن بين المتستخلفين ، هو الذى تتحدث عنه الأحاديث النبوية الكثيرة التى رويت فى هذا الباب . . : «يقول العبد : مالى! مالى! . وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت ، أو لبست فأبليت ، أو أكلت فأفنيت ؟! . . » رواه مسلم والترمذى والإمام أحمد - . . و «المسلمون شركاء فى ثلاث ، لا يمنعن : الماء ، والكلأ والنار . . وثمنه حرام!» - رواه ابن ماجة والإمام أحمد . . و «من احتكر

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٤ ، ٣٥ . (٢) البقرة : ٢١٩ .

طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى ، وبرئ الله تعالى منه . وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى! » رواه الإمام أحمد . .

وإذا نحن شئنا كلمات - من غير البلاغ القرآني والبيان النبوي - شاهدة على التطبيق الإسلامي لهذا التكافل الاجتماعي ، فإننا واجدون الكثير . .

فعمر بن الخطاب هو القائل عن التكافل بين الناس في الأموال والشروات: «والذي نفسى بيده، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو مُنعه! ، وما أحد أحق به من أحد . . وما أنا فيه إلا كأحدهم! . . فالرجل وبلاؤه . . والرجل وقدمه . . والرجل وغناؤه . . والرجل وحاجته! . .»

وعلى بن أبى طالب هو القائل: «إن الله فرض فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما مُتِّع به غنى ؟! . . إن الغنى فى الغربة وطن! والفقر فى الوطن غربة! وإن المقل غريب فى بلدته! . . » إنه «الميزان» ، يعتدل «بالتكافل» ويختل بغيبته ، فما جاع فقير إلا بما مُتِّع به غنى ؟! . .

وعمر بن عبد العزيز هو الذي صور التكافل الإجتماعي على هذا النحو الراقى عندما قال: «إن أهلى أقطعوني ما لم يكن لى أن آخذه ، ولا لهم أن يعطونيه! . . وإن الله ، تبارك وتعالى ، قد بعث محمدا ، وإن الله ، تبارك وتعالى ، قد بعث محمدا ، والله ما عنده ، فقبضه إليه وترك للناس نهرا شربهم فيه سواء! . . ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله . ثم ولى عمر فعمل على عمل صاحبه . فلما ولى عثمان اشتق من ذلك النهر نهرا ؟! . ثم ولى معاوية فاشتق منه الأنهار ؟! . ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ، ومروان وعبد الملك ، والوليد ، وسليمان ، حتى يعود أفضى الأمر إلى "، وقد يبس النهر الأعظم ؟! ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود إليهم النهر الأعظم على ما كان عليه ! . . » .

#### \* \* \*

والتكافل الاجتماعى الإسلامى ، عندما يقيم التوازن والاتزان والتضامن بين الجماعة الإنسانية فى المجتمع الإسلامى . إنما ينفى الخلل ، الذى يجعل المال متركزا فى جانب والفقر متركزا فى جانب آخر! . . فمجتمع «التكافل الاجتماعى» هو النقيض لمجتمع «دُولة الأغنياء» ، الذى تحدث عنه القرآن فى آيات كثيرة ، منها ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبَىٰ الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ (١).

ومنها ، تلك الآية التى تعلمنا سنة الله فى الاجتماع الإنسانى . . سنة : أن الاستغناء والفردية و الأثرة والاستئثار لابد وأن تكون المقدمة المفضية ، حتما ، المعنيان ! . . ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ آ ) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ (٢) . . . ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ آ ) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ (٢) . . .

ومنها ، الآيات التى تتحدث عن سنة انحياز المترفين إلى الضلال والكفر! . . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِن نَذير إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذّبِينَ ﴾ (٣) . . وسنة : أن الترف هو المقدمة لانهيار الحضارة وتراجع العمران! . . ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَعَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (٤) . . فالدمار هو اختلال التوازن وتقطيع روابط التكافل ، الذي يتأسس عليه العمران! . .

ففى التكافل الاجتماعي إقامة لعلاقة التضامن والإعالة والرعاية ، المحققة للتوازن والاتزان . . أي العدل بين فرقاء الاجتماع الإنساني . .

وفى غيبة هذا التكافل الاجتماعي ، يحدث الخلل المفضى - إذا لم يصلحه المصلحون بالدفع الاجتماعي - إلى الانهيار الاجتماعي والتراجع الحضاري (٥)! .

<sup>(</sup>٥) لمزيد من التفصيل ، انظر: د. محمد عمارة (الإسلام وحقوق الإنسان) و (الإسلام والثورة) .



## المساواة

المساواة هي تشابه المكانة الاجتماعية والحقوقية ، والمسئوليات ، والفرص للناس في المجتمع ، على النحو الذي تقوم فيه الحالة المتماثلة فيما بينهم . .

وسَوَّى الشيء بالشيء : جعله مثله سواء ، فكانا مثلين . . وفي القرآن الكريم : ﴿ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ (١) . .

وسَواء تدل على معنى التوسط والتعادل ، يقال : فلان وفلان سَواء أى متساويان ، وقوم سَواء : أى متساوون .

ولقد شاع الحديث عن المساواة ، في فكر الحضارة الغربية ، منذ أن أعلنت مبادئ حقوق الإنسان ، في الإعلان الذي أصدرته الثورة الفرنسية لذلك سنة ١٧٨٩م . . فدخلت المساواة منذ ذلك التاريخ في الكثير من الدساتير والمواثيق الدولية . .

أما ميادين المساواة ، فعادة ما يذكر فيها : المساواة السياسية . . والمساواة الاقتصادية . . والمساواة الاجتماعية . .

ويجرى الحديث عنها في علاقات المواطنين الداخلية . . وبين الأم والدول . . وبين الأم والدول . . وبين الأجناس والقوميات والشعوب . .

وبعض المذاهب والفلسفات قد نحت منحا خياليا في الحديث عن تصوراتها لتطبيقات مبدأ المساواة بين الناس ، فتصورت إمكانية تحقيق التماثل الكامل والتسوية الحقيقية بين الناس في كل الميادين ، وبالتحديد في الميادين الاقتصادية - شئون المال والثروة والمعاش - وفي الميادين الاجتماعية - التي تتأثر أوضاعها ومراتبها ، عادة بأوضاع الاقتصاد والمعاش والأموال والثروات . .

لكن هذه التصورات قد استعصت على الممارسة الواقعية وعلى التطبيق في أي مجتمع من المجتمعات ، حتى تلك التي حكم فيها أنصار هذه المذاهب والفلسفات . .

<sup>(</sup>١) القيامة : ٤ .

ولعل أقرب التصورات إلى الدقة والواقعية ، في مذهب المساواة ، وإمكانية وضع مبدئها في الممارسة ، هو التصور الذي يميز بين :

(١) المساواة بين الناس أمام القانون . . على النحو الذي ينفى امتيازات المولد ، والوراثة واللون ، والعرق ، والجنس ، والمعتقد . .

فهذه المساواة ممكنة . . بل وضرورية . . وواجبة التحقيق والتطبيق . . وهي قد تحققت بدرجات كبيرة في عديد من المجتمعات . .

(ب) والمساواة في تكافؤ الفرص أمام سائر المواطنين . . وسائر الأم والقوميات . . وسائر الدول . . المساواة في تكافؤ الفرص المتاحة بمختلف الميادين . . وذلك حتى يكون التفاوت ثمرة للجهد الذاتي والطاقة المتاحة . . وليس بسبب التمييز والقسر والحجب أو الامتياز . .

وهذه المساواة ممكنة . . وهي هدف يستحق الجهاد في سبيل تحقيقه ، في الإطار الاجتماعي . . والدولي على السواء . .

(ج) أما المساواة فيما بعد الفرص المتكافئة .. فإنها هي التي تعد خيالا وحلما يستعصى على التحقيق ، ويناقض السنن والقوانين الحاكمة لسير الاجتماع والعمران .. ففي المجتمع الذي تتكافأ فيه فرص تحصيل واكتساب وامتلاك العلم .. والمال .. والاشتغال بالشئون العامة ، سياسية واجتماعية ، نجد الطاقات لدى الناس متفاوته ، ومن ثم تتفاوت أنصبتهم وحظوظهم في الملك والكسب والمحصول ، بسبب تفاوت طاقاتهم المادية والذهنية والإرادية .. الخ .. فالمساواة في الفرص المتكافئة لا تثمر مساواة في مراكز الناس المالية والاجتماعية لتفاوت القدرات ، الموروثة ، والذاتية ، والمكتسبة بين هؤلاء الناس .. فالمساواة في تكافؤ الفرص الاتثمر ، بالضرورة ، مساواة في أنصبة الناس وحظوظهم من هذه الفرص ! . .

وحتى المأثورة الإسلامية ، التى يحسب بعض الناس أنها تقنن للمساواة المطلقة والتماثل المطلق بين كل الناس في كل الميادين . . مأثورة : «الناس سواسية كأسنان المشط» . . حتى هذه المأثورة لا تشهد لهذا المعنى في المساواة المطلقة ، إذا نحن أكملنا قراءة نصها . . فنصها الكامل يقول : «الناس سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى!» . . فهي لم تغفل الحديث عن التفاضل والتمايز والتفاوت بين الناس ، وإنما هي أكدت على حقيقة : ولادة الناس جميعا متساوين تمام المساواة . . فهم يولدون على الفطرة ، صفحاتهم بيضاء . . ثم بعد

ذلك تتفرق بهم السبل وتتفاوت الأنصبة . . والمأثورة تدعو إلى حقيقة ثانية : وهي أن تكون التقوى هي معيار التفاضل والتمايز والتفاوت - والتقوى هي اتقاء كل ما هو سلبي - فهي معنى جامع لعمل المعروف وتجنب المنكر . .

فهى - كما رأينا - جامعة لما فيه المساواة . ولما فيه التمايز والتفاضل . مع التزكية لتأسيس التفاضل على التقوى ، أى على المشروع والشرعى من الأسباب! . . وإذا جاز لنا أن نصور المساواة العادلة والممكنة ، بين الفرقاء المختلفين ، في مجتمع من مجتمعات ، أو بين الأم والقوميات والحضارات ، وفي المجتمع الدولي . . فإن صورة أعضاء الجسد الواحد هي هذه الصورة للمساواة العادلة . .

فإسهام كل عضو من الأعضاء في حياة الجسد وحيويته ليس متماثلا ولا متساويا . . وحظ كل عضو ونصيبه من رصيد حياة الجسد هي علاقة «التوازن» – ولا متساويا . . لكن علاقة كل الأعضاء بكل الجسد هي علاقة «التوازن» – وليست علاقة «المساواة»؟! – . . فالتوازن والارتفاق ، الذي يصبح فيه كل عضو فاعلا ومنفعلا ومتفاعلا مع الآخرين ، وكأنه المرفق الذي يرتفق به وعليه الآخرون كما يرتفق هو بهم وعليهم ، مع التفاوت في الخطوط والمقادير والدرجات في عملية الارتفاق والتوازن هذه . . إن هذه الصورة هي المكنة والحقيقية والعادلة في مبدأ المساواة بالميادين التي تتفاوت في تحصيلها طاقات الناس ، وتتفاوت فيها أيضا احتياجاتهم لما يحصلون من هذه الميادين! . .

ولعل هذه الحقيقة الاجتماعية ، والسنة الحاكمة في العمران البشرى - سنة «التوازن» لا «المساواة المطلقة» - هي التي قادت المجتمعات التي طمعت في تحقيق المساواة المطلقة إلى الإخفاق والإحباط . .

ولعلها هي التي جعلت مذهب الإسلام الإجتماعي لا ينكر حقيقة تميز المجتمع إلى طبقات اجتماعية ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أن تكون العلاقة بينها عند مستوى «العدل . . الوسط . . التوازن» وفي كلمات الإمام على بن أبي طالب (٢٣ مستوى «العدل . . الوسط . . التوازن» وفي كلمات الإمام على بن أبي طالب (٢٣ ق . هـ - ٤٠ هـ ١٩٠٥م) إلى واليه على مصر الأشتر النجعي (٣٧هـ ٢٥٧م) في عهد توليته – الذي يعد من قمم الوثائق الفكرية والسياسية والاجتماعية والإدارية في تراثنا الإسلامي - ١٠ في كلماته يقول : « . . واعلم أن الرعية طبقات ، لا يصلح بعضها إلا ببعض ، ولا غني ببعضها عن بعض ، فمنها : جنود الله . . ومنها : تضاة العدل . . ومنها : عمال الإنصاف والرفق . . ومنها : أهل الجزية والخراج ، من أهل الذمة ومسلمة الناس . ومنها : التجار وأهل الصناعات . . ومنها : الطبقة السفلي ، من ذوى الحاجة والمسكنة . . فالجنود حصون

الرعية . . وسبل الأمن . . ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج . . ثم لا قوام لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب . . ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات . . » .

فهى كلمات ترسم لوحة الحقيقة الاجتماعية لمذهب الإسلام الاجتماعى . . التعددية القائمة علاقات أطرافها على «التوازن» ، فلا قيام لطرف منها إلا بالاتفاق مع الجميع! . . .

ولهذه الحقيقة من حقائق معنى المساواة في مذهب الإسلام ، كان «الدفع» وليس «الصراع» هو السبيل الذي يزكيه الإسلام طريقا لتصحيح الخلل الاجتماعي» في علاقات الطبقات ، فإذا حل «الخلل الاجتماعي» محل «التوازن الاجتماعي» في العلاقة بين الطبقات ، كان «الدفع» – الذي يزيل الخلل ، ويعيد التوازن بين الفرقاء ، مع الاحتفاظ بسنة التعدد – هو السبيل الإسلامي للحراك الاجتماعي . . وليس «الصراع» ، الذي يعني صرع ونفي الآخر ، والانفراد بالوجود والثمرات . . فالصراع الاجتماعي والطبقي – كما عرفته مذاهب الحضارة الغربية – قد استهدف فالصراع الاجتماعي والطبقي – كما عرفته مذاهب الحضارة الغربية – قد استهدف مساواة ينفرد فيها طرف – البورجوازية – في الليبرالية – والبروليتاريا – في الشمولية الماركسية – بالوجود والثمرات ، بعد نفي النقيض . . أما «الدفع» ، في المفهوم الإسلامي ، فهو حراك اجتماعي ، يغير مواقع الفرقاء المختلفين ، ويعيد العلاقة الإسلامي ، فهو حراك اجتماعي ، يغير مواقع الفرقاء المختلفين ، ويعيد العلاقة بينهم إلى مستوى «التوازن» . . الوسط . . العدل» ، عندما ينفي «الخلل . . الظلم» . . ودون أن ينفي الآخر أو يصرعه بالصراع ! . .

فالصراع نفى الآخر ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَة ﴾ (١)

أما الدفع فإنه تغيير للواقع ، دون نفى التعددية والتمايز ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٢).

فهو سبيل الحراك الاجتماعي - وليس الصراع الاجتماعي والطبقي - المتسق مع مذهب الإسلام الاجتماعي ، الذي يرى المساواة «توازنا» و «عدلا» بين فرقاء متمايزين - يتأسس تمايزهم على المشروع والحلال من الأسباب والتصرفات - . ولا يراها مساواة مطلقة فيما تتفاوت فيه - بالطبع والكسب - القدرات والاحتياجات (٣)! .

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (الإسلام وحقوق الإنسان) ، (الإسلام والثورة) والإمام على ابن أبي طالب (نهج البلاغة) .

## الله

الذمة - في مصطلح العربية - هي : العهد ، والحُرْمة ، والأمان ، والضمان . وفي القرآن الكريم : ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذَمَّة ﴾ (١) . . وأهل الذمة - في الفقه وفي التاريخ الإسلاميين - هم أبناء الملل غير الإسلامية ، من مواطني دار الإسلام ، الذين حكم عقد وعهد الذمة - أي الأمان والحُرمة والضمان - علاقتهم بالدولة الإسلامية وبالمسلمين . .

والأمر الذى استدعى وجود هذا النظام فى المجتمع الإسلامى ، هو القاعدة الإسلامية التى قررت التعددية فى الملل والشرائع والديانات فى دار الإسلام ودولته . . ف ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تَّبَيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ (٢) . . ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُكُومُن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ (٣) . . ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ (٤) . . فالتعددية الإسلامية هى التى سمحت بالمغايرة ، فاستدعى الأمر نظاما للعلاقة بين المتغايرين . .

ولقد شمل عقد الذمة كل أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - ومن لهم شبهة كتاب ، أو قيل أن قد كانت لهم كتب سماوية ثم اندثرت . فدخل في أهل الذمة : المجوس والصابئة وأهل الديانات الوضعية - غير السماوية - في شرقي آسيا . بل وقال المالكية - في المشهور من مذهبهم - وكذلك الإمام الأوزاعي - بإدخال المشركين والوثنيين - عربا وغير عرب - في أمان الذمة وعقدها . .

وعلة المغايرة ، التى اقتضت عقد الذمة ، فى رأى جمهور الفقهاء ، ليست اختلاف الدين ، وإنما هى قيام المسلمين ، دون سواهم ، بفريضة الجهاد ، وتأمين الناس ، بمن فيهم أهل الذمة ، الذين لم يفرض عليهم الجهاد يومئذ ، لكونه عقيدة وفريضة إسلامية - من ناحية - ولمقتضيات وملابسات الفتوحات الإسلامية ، حيث

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨ . (٢) البقرة : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٢٩ . (٤) الكافرون : ٦ .

لم يكن ولاء غير المسلمين للدولة الإسلامية مضمونا إلى الحد الذي يجعلهم يحملون السلاح دفاعا عن دولة الإسلام .

وعقد الذمة من العقود المؤبدة لأهل الذمة المقيمين بدار الإسلام . . وهو مؤقت بالنسبة للمستأمنين الداخلين إلى دار الإسلام لفترات موقوته ، كالتجار ، والرسل والسائحين . . وهو يقرر ويضمن لهم الأمن والأمان ، المقرران والمضمونان للمسلمين ، وفق القاعدة الإسلامية المؤسس عليها هذا العقد – قاعدة : لهم ما لنا وعليهم ما علينا – ومن المأثور فيها عن الإمام على بن أبى طالب قوله : «أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا» – فلأهل الذمة الأمان والحرمة والضمان في أنفسهم وعيالهم وأموالهم كدمائنا» – فلأهل الذمة الأمان والحرمة والضمان في أنفسهم وعيالهم وأموالهم من الأحاديث النبوية التأكيد والتوصية على الوفاء بالذمة لأهلها . . من مثل قوله ، عليه المواميكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم» – رواه البخارى . . .

وكانت الجزية هي المقابل المالي لضريبة الدم والجندية والجهاد لحماية دار الإسلام . . وهي مبلغ زهيد لا يفرض على كل أهل الكتاب ، وإنما على القادرين ماليا وبدنيا بمن هم في سن الجندية ، فهي لا تفرض على الصغار ولا النساء ولا المرضى ولا العجزة وأصحاب العاهات ولا الأرقاء ولا الرهبان المنقطعين للعبادة . . وتفاوتت مقاديرها - تبعا لمستويات الغني والثراء - ما بين ١٢ درهما ، و ٢٤ درهما ، مقاديرها في العام ، تؤخذ بما تيسر من أموالهم ، نقدا أو سلعا ومصنوعات . .

وفى التجارات العابرة بين أقاليم الدولة الإسلامية كان الكتابيون يدفعون - مرة في العام - نصف عشر هذه التجارات - بينما كان التجار المسلمون يدفعون ربع العشر إلى جانب الزكاة في سائر أموالهم - والتي أعفى منها الكتابيون . .

وكانت أعمال الدولة ووظائفها مفتوحة لأهل الذمة ، لا يستثنى منها إلا الولايات التى يشترط الإسلام فيمن يتولاها ، للطابع الدينى فى مهام ولايتها . . كما كانت الوظائف ذات الطابع الدينى فى تنظيمات طوائف أهل الذمة مقصورة على أهل هذه الملل والطوائف والديانات . .

وفى القضاء والفصل فى المنازعات ، كان لأهل الذمة حقوق التحاكم إلى قضائهم الخاص فى قضايا شرائعهم الدينية ، مع حق التحاكم فيها - لمن أراد - إلى شريعة الإسلام وقضاته . . أما ما عدا المنازعات الشرعية فكان الفصل فيها لقضاء الدولة الإسلامية الموحد . .

ولقد شهد تاريخ المجتمعات الإسلامية فترات تعرض فيها أهل الذمة لألوان من الاضطهاد . وغلب على هذه الفترات عموم الاضطهاد ، الذي شمل غيرهم معهم . . كما في عهد المتوكل العباسي (٢٣٢ - ٢٤٧هـ ٤٤٦ - ٨٦٦م) الذي اضطهد الشيعة والمعتزلة بأكثر بما اضطهد به أهل الكتاب . . وعهد الحاكم بأمر الله الفاطمي (٣٧٥ - ٤١١ هـ ٩٨٥ - ٢٦٠١م) الذي دام اضطهاده لأهل السنة ، بينما تراجع سريعا عن اضطهاده لأهل الكتاب . . وفي فترات الغزو الخارجي والدسائس الأجنبية - من الدول النصرانية - للبلاد الإسلامية ، تعرض أهل الذمة لألوان من التضييق والاضطهاد ، بسبب موالاة نفر منهم - وخاصة أبناء الكنائس غير الوطنية - كالأروام - لقوات الغزو ، أو لشبهات على هذه الموالاة . . كذلك ارتبطت فترات «التوتر الطائفي» حديثا ، بنفوذ ودسائس الاستعمار الغربي الحديث .

ومع غو وعموم القسمات والقيم الثقافية ، التي وحدت كل الملل على أرض الإسلام – في اللغة والقومية والحضارة ، غدت الحضارة العربية الإسلامية رباطا توحيديا للجميع ، فتبلورت في ديار الإسلام أمة واحدة . بالمعنى الحضاري والقومي ، ولاؤها للوطن الواحد ، فذبلت عوامل المغايرة ، وتساوى الجميع في حمل مسئولية الجندية وحماية الوطن ، الأمر الذي أدى إلى إلغاء نظام الجزية ، وحلول المساواة في المواطنة محل نظام الذمة ، ولقد لبت الاجتهادات الإسلامية وواكبت هذا التطور الذي شهده الواقع الإسلامي الحديث .

## الشورى

الشورى: مصطلح إسلامى خالص وأصيل . . وهو اسم - من «المشاورة» - التى تعنى ، فى اصطلاح العربية: استخراج الرأى . . فهى فعل إيجابى ، لا يقف عند حدود «التطوع» بالرأى . . بل يزيد على «التطوع» إلى درجة «العمل» على استخراج الرأى استخراجا واستدعائه قصدا ؟! . .

وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأى . . فإن معناه - في اصطلاح العربية - : أمره به! . . وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأى فقط ؟! .

والشورى ، في الفكر السياسى الإسلامى ، هي فلسفة نظام الحكم . . والأسرة . . لأنها تعنى إدارة أمر الاجتماع الإنسانى ، الخاص والعام ، بواسطة الائتمار المشترك والجماعى ، الذى هو سبيل الإنسان للمشاركة في تدبير شئون هذا الاجتماع . . فالشورى ، أى الائتمار المشترك هي السبيل إلى الإمارة ، أى القيادة والنظام والسلطة والسلطان . . إمارة الإنسان في الأسرة . . وفي الحولة . . أى في تنظيم المجتمع وحكمه ، صغيرا كان المجتمع أو كبيرا . .

ولما كان التصور الفلسفى الإسلامى لوجود الإنسان فى هذه الحياة ، ولوظيفته ومكانته فيها ، ولعلاقته بالآخرين ، قائما على حقيقة أن هذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى ، ومستخلف عنه فى عمارة الكون . . كانت مكانة الإنسان فى العمران هى مكانة الخليفة عن الله . فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة ، دون حدود ، وشوراه وائتماره وإمارته وسلطته دون ضوابط وأُطُر . . وفى ذات الوقت ، فإن خلافته عن الله سبحانه تعنى وتقتضى أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة تمكنه من النهوض بتكليف العمران لهذا الوجود . . فهو ، لهذا ، ليس الكائن الجبر المسير المهمش بإطلاق . .

إنه فى المكان الوسط . . ليس سيد الكون . . وليس العبد المجرد من الحرية والإرادة والاستقلال والمسئولية . . وإنما هو الخليفة عن سيد الكون ، وله فى إطار عقد وعهد الاستخلاف السلطات التى تمكنه من النهوض بمهام هذا الاستخلاف . .

وانطلاقا من النظرية الإسلامية ، في مكانة الإنسان في هذا الوجود ، يتميز المذهب الإسلامي في «إطار الشورى» . . فبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي ، التي هي قضاء الله الحتمى في كونه . . وكذلك أحكامه التي جعلها إطارا حاكما لحرية الإنسان وسلطاته . . هي «الوضع الإلهي» ، الذي تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق ، وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولا خيار ولا اختيار ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِن ولا مُؤْمِنة إِذَا قَضَى الله ورَسُولُه أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله ورَسُولُه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا ﴾ (١) . .

هنا ، وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم ، نحن أمام «سيادة الله . . وحاكميته» المتمثلة في قضائه الحتمى ، وشريعته الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف . . على الخليفة أن يجعلها الإطار الحاكم لحريته وشوراه ولسلطته وإمارته ، ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والاستخلاف . .

أما ما عدا ذلك من الشئون ، التي هي مقدورة للقدرة الإنسانية ، ولازمة لتنفيذ وتطبيق وتفصيل كليات عقد وعهد وأمانة الاستخلاف . . فإنها موضع وموضوع للشورى البشرية ، وموضع وموضوع لسلطان الإنسان وسلطاته . . فهو حر ، ومصدر للسلطة وللسلطان ، اللذين يقيم دعائمهما بالشورى ، في إطار الحلال والحرام . . إنه الوكيل الحر ، الذي يدير شئون الوكالة بالشورى ، شريطة – أن لا يتعدى إطار عقد التوكيل ! . .

هذا عن إطار الشورى في فكر الإسلام السياسي وفلسفته في الاجتماع الإنساني . .

إن قضاء الله وأمره: سيادة وحاكمية إلهية . . أما قضاء الناس وأمرهم فهو شورى بينهم ، يقيمون بها إمارتهم وسلطتهم في مختلف دوائر الاجتماع . . من الأسرة . . إلى المؤسسة . . إلى المجتمع . . إلى الدولة . . إلى الاجتماع الإنساني ونظامه الدولي ! . .

ففى مجتمع الأسرة ، يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للتراضى المؤسسة عليه المودة والنظام والانتظام ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَن المودة والنظام والانتظام ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَن المودة والنظام والانتظام ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَن المودة والنظام والانتظام ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن المودة والنظام والانتظام ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَتُهُنَّ وَلاَتُهُنَّ وَلَيْنِ كَاملَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلاَّ وسُعَهَا يَتِمُ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلاَّ وسُعَهَا

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٣٦ .

لا تُضَارُّ وَالدَةٌ بولَدها وَلا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَده وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَاداً فَصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُم فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُم فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١) . .

وفى شئون الدولة يوجب الإسلام أن تكون الشورى هى الفلسفة التى تدار وفقالها أمور الناس ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِّنَ اللَّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً الْقَلْب لانفَضُوا مِنْ حَوْلكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَكِبُ الْمُتَوكِّلِينَ ﴾ (٢) . .

فالعزم ، أى اتخاذ القرار ، هو ثمرة للشورى ، أى اشتراك الناس فى إنضاج الرأى الذى يتأسس عليه العزم - القرار - وهذا هو الذى جعل مفسرى القرآن يقولون ، فى تفسيرهم لهذه الآية - بلسان واحد من أئمتهم - ابن عطية (٤٨١ - ٤٨٠ هـ فى تفسيرهم لهذه الآية - بلسان واحد من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام . ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . . وهدا مما لا خلاف فيه . .»!

فهى من قواعد الشريعة . . ومن عزائم الأحكام . . أما أهلها ، فهم كل من هو أهل لها ، بحسب موضوعها . وما يتطلبه الموضوع من خبرات . . ولذلك كانت كلمات ابن عطية تتحدث عن استشارة أهل «العلم» و «الدين» . . وليس ، فقط ، أهل «الدين» ! .

وإذا كانت المشاورة هي استخراج الرأى ، الذي يتأسس عليه العزم والقرار . . فلقد جعل الإسلام «العصمة» للأمة فقال الرسول على : «إن أمتى لا تجتمع على ضلالة» – رواه ابن ماجة – وذلك لتطمئن القلوب إلى حكمة وصواب القرار إذا كان مؤسسا على شورى الأمة في أمورها . . ومن هنا كانت الشورى صفة من صفات المؤمنين! . . ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مّن شَيْء فَمَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَمَا عندَ اللَّه خَيْرٌ وأَبْقَىٰ للَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ (آ) وَالَّذينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإِثْم وَالْفُواحَشُ وَإِذَا مَا عَضَبُوا هُمْ يَغْفرُونَ ﴿ آ﴾ وَالَّذينَ اسْتَجَابُوا لَربِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ آ﴾ وَالَّذينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغيُ هُمْ يَنتَصرُونَ ﴾ (٣) . .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۳۳ . (۳) آل عمران : ۲۰۹ . (۳) الشورى : ۳۹ - ۳۹ .

بل إنها - الشورى - واحدة من أخص صفات رسول هذه الأمة ، عليه الصلاة والسلام . . وفيما يرويه أبو هريرة ، عن صفات الرسول ، يقول : «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله» - رواه الترمذى . .

ولقد كان الصحابة ، في دولة الإسلام الأولى ، التي قادها النبي والرسول ، ولقد دائمي السؤال عن طبيعة القرار : «أهو الوحي؟» - فيكون من وضع الله وقضائه وأمره - «أم الرأى والمشورة» - فتكون فيه المراجعة والشورى ، التي يتأسس عليها العزم والقرار ؟؟ . . فكأنهم يسألون عن «طبيعة الاختصاص» في القرار . . أهي «السيادة الإلهية» ؟ . . أم «السلطة البشرية» ؟؟ . . وعندما كان ينبئهم الرسول بأنه الوحي . . كانوا يلتزمون التزام السمع والطاعة لله والرسول . . أما إذ كان الرأى والمشورة . . فإن الالتزام يكون بثمرات الشورى ، ليس بالنسبة لهم فقط ، بل وبالنسبة للرسول على . . لأنه في هذه الأمور «مجتهد» لا «مبلغ» . . وفي ضوء هذه الحقيقة الإسلامية نفهم معنى قوله على ألم بي بكر وعمر : «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما! » - رواه الإمام أحمد . . وقوله «لو كنت مُؤَمِّرًا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمَّرْتُ ابن أم عبد - (عبد الله بن مسعود) -!» رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد . .

فجميع أمور الناس وسائر الدنيا ، التي لم يقض فيها الله ، سبحانه وتعالى ، قضاء قطعى الدلالة والثبوت هي شورى بين أهل الشورى . . وفي مقدمة هذه الأمور دولة الإسلام والمسلمين . . فالرسول المعصوم في البلاغ عن الله ، سبحانه وتعالى ، هو في شئون الدولة – حاكم «مجتهد» ، وهو لا يولي واليا «دون مشورة المؤمنين»! . . وعمر بن الخطاب هو القائل : «من بايع أميرا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ، ولا بيعة للذي بايعه! فالخلافة شورى ؟! . .» . . وولاية الأمر في الإسلام جماعية ، ولذلك تحدث القرآن عن (أولى الأمر) – بصيغة الجمع – ولم تذكر آياته «ولاية الأمر» بصيغة المفرد أبدا ؟؟! . . .

تلك هي الشورى الإسلامية ...

● فلسفة الاجتماع الإسلامي . . في الأسرة . . والمجتمع . . والدولة . .

• وإطارها وميدانها : كل ما لم يقض الله فيه قضاء حتم وإلزام للإنسان ، مما تُرك له كخليفة عن الله في عمران هذا الوجود . .

- والأمة فيها وبها هي مصدر السلطة والسلطان في سياسة الدولة وتنظيم المجتمع وتنمية العمران . .
- وهذه الأمة تختار ممثليها العارفين «بالواقع» و «بالشريعة» معا . . وهم أهل الاختيار ، الذين يختارون رأس الدولة الإسلامية . . وكذلك أهل الحل والعقد أى أهل الشوكة والرأى الذين يحفظون اتساق «الواقع» مع «الشريعة» بتطوير «القانون فقه الفروع» ليواكب الواقع الجديد . . وتطويع «الواقع» كى لا يخرج عن الحلال والحرام اللذين هما حاكمية الله –(۱) . .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩م و(الإسلام وحقوق الإنسان) .



### الديمقراطية

الديمقراطية Democracy نظام سياسي اجتماعي غربي النشأة و عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية . . وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة ، وذلك استنادا إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشريعة . فالسلطة ، في النظام الديمقراطي ، هي للشعب ، بواسطة الشعب ، لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه (١) . .

هذا عن «فلسفة» الديمقراطية . .

أما «النظام النيابي» الذي ينوب فيه نواب منتخبون عن الأمة للقيام بمهام سلطات التشريع والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ . . فهو من «اليات» الديمقراطية ، التي توسلت بها تجاربها عندما تعذرت «الديمقراطية المباشرة» التي تمارس فيها الأمة كلها ، وبشكل مباشر ، هذه المهام والسلطات . . توسلت بها إلى تحقيق مقاصد الديمقراطية . .

وفى التساؤل حول موقف الإسلام من الديمقراطية .. وهل هو قابل لها بإطلاق؟ . . أم رافض لها بإطلاق؟ أم أنه قابل لها مع بعض التحفظات؟ . . يحسن أن ننبه على أن الإسلام - فى الأمور الحياتية والنظم والآليات التى تحقق مقاصده وفلسفاته - ليس مغلقا ضد كل ما هو «وافد» و «أجنبى» . . كما أنه ليس بالذى يقبل أى «وافد» دونما نظر واجتهاد . . وإذا كان الاجتهاد فريضة دينية فى الفكر الإسلامى ، فمن باب أولى أن يكون هذا الاجتهاد واردا فى الفكر الديمقراطى؟! . .

وإذا كان البعض يضع «الشورى» الإسلامية بديلا «للديمقراطية» ، فإن النظرة الإسلامية الموضوعية والفاحصة للعلاقة بين الشورى وبين الديمقراطية تنفى تناقضهما بإطلاق . . أو تطابقهما بإطلاق – وتزكى التمييز بينهما ، على النحو الذي يكتشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما . .

<sup>(</sup>١) انظر (موسوعة السياسة) - المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت سنة ١٩٨١م .

فمن حيث الأليات والسبل والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية والشورى ، فإنها تجارب وخبرات إنسانية ، ليس فيها ثوابت مقدسة . عرفت التطور في التجارب الديمقراطية ، وتطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية ، وفق الزمان والمكان والملابسات . . والخبرة التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية ، والتي أفرزت النظام النيابي ، والتمثيل عبر الانتخابات . . هي خبرة غنية وثروة إنسانية لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنها تطوير لما عرفته حضارتنا الإسلامية ، مبكرا ، من آليات «البيعة» وتجاربها . .

أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية فإنها لا تكاد تعدو الخلاف حول:

لمن السيادة في التشريع ابتداء ؟؟ . .

فالديمقراطية تجعل «السيادة» في التشريع ابتداء للشعب والأمة . . إما صراحة . . وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها «بالقانون الطبيعي» ، الذي يمثل ، بنظرهم أصول الفطرة الإنسانية . .

«فالسيادة» وكذلك» «السلطة» - في الديمقراطية - هي للإنسان - الأمة والشعب . .

أما في الشورى الإسلامية ، فإن «السيادة» في التشريع ابتداء ، هي الله ، سبحانه وتعالى ، تجسدت في «الشريعة» ، التي هي «وضع إلهي» ، وليست إفرازا بشريا ولا طبيعيا . . وما للإنسان في «التشريع» إلاسلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية والتفصيل لها ، والتقنين لأصولها والتفريع لكلياتها ، وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوى ، شريطة أن تظل «السلطة البشرية» محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعى ، أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع . .

ولذلك ، كان الله ، سبحانه وتعالى ، فى الرؤية الإسلامية ، هو «الشارع» ، لا الإنسان . . وكان الإنسان هو «الفقيه» ، لا الله – فأصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها إلهية ، تتمثل فيها حاكمية الله . . والبناء عليها ، تفصيلا وتنمية وتطويرا وتفريعا واجتهادا للمستجدات ، هو فقه وتقنين تتمثل فيهما سلطات الإنسان ، الحكومة بحاكمية الله . .

ذلك ملمح متميز للشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية ...

ولهذا التميز صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين - الغربية والإسلامية - لحدود تدبير الذات الإلهية . . وحدود تدبير الإنسان . . وللعلاقة بين الإنسان وبين الله . .

ففى النظرة اليونانية القديمة - وخاصة عند أرسطو (٣٨٤ - ٣٧٣ق . م) نجد أن الله قد خلق العالم ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه ، دون تدخل أو رعاية إلهية دائمة . .

وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهى وجدناها في النهضة العلمانية الغربية تعتمد على المبدأ الإنجيلي الذي يجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، فيفصل بين إطار التدبير الإلهى الذي وقف عند «الخلق» وبين إطار التدبير الإنساني الذي أعطاه السيادة في تدبير العمران الدنيوي ، دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية . . ذلك أن الإنسان ، في هذه النظرة الغربية ، هو «سيد الكون» . . ومن هنا كانت له «السيادة» في التشريع ، مع «السلطة في التنفيذ» . .

أما في النظرة الإسلامية ، فإن الله سبحانه وتعالى ﴿ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (١) . . فتدبيره لم يقف ، فقط ، عند «الخلق» ، وإنما له ، أيضا «الأمر» ، المتمثل في «الشريعة» التي أنزلها لتكون إطارا ، ودعا الإنسان إلى الالتزام بإطارها في هذه الحياة . .

ولأن النظرة الإسلامية لمكانة الإنسان في الكون ، لا تجعل هذا الإنسان «سيدا للكون» وإنما تراه «خليفة» عن «سيد الكون» ، فلقد رأت هذا «الخليفة» محكوما ، في أدائه لأمانة الاستخلاف وعمارة الأرض ، ببنود عقد وعهد الاستخلاف ، التي هي «الشريعة الإلهية» . . فهو - بعبارة الإمام محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣هـ المدي «يبد لله وحده ، وسيد لكل شيء بعده»! . .

إنه - الإنسان - في النظرة الإسلامية - : حر . . قادر . . مريد . . مستطيع . . في حدود أنه خليفة عن الله القادر بلا حدود ؟! . .

«فالسيادة» في التشريع ابتداء ، هي للحاكمية الإلهية ، المتمثلة في «الشريعة السماوية» . . وللإنسان في «التشريع» سلطة الفقه والتقنين ، شريطة أن لا يخرج عن حدود الشريعة أو روحها وفلسفتها . .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٤ .

تلك هي ، على وجه الحصر والتحديد الجزئية التي تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية . . أما ما عدا ذلك من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة ورأى الجمهور واتجاه الرأى العام . . وجعل السلطة في اختيار الحكام ، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم ، وفي عزلهم هي للأمة . . وكذلك اختيار الآليات والسبل النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين . . والتنفيذ . . والرقابة والقضاء . . فإنها ، على وجه الإجمال ، مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية . .

وكذلك الحال مع مبدأ الفصل بين السلطات - سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء - .. وهو المبدأ الذي تعارفت عليه الديمقراطية الغربية .. فإنه نما تقبله الشورى الإسلامية .. بل ربما ذهبت فيه تجربة الحضارة الإسلامية أبعد ما ذهبت التجارب الغربية .. فمن الممكن - في الرؤية الإسلامية - تمييز سلطة الاجتهاد والتقنين عن سلطة أهل الحل والعقد - الذين يختارون السلطة التنفيذية ويراقبونها ويحاسبونها - .. وفي ذلك ما يجعل سيادة القانون فوق سلطة الدولة حقيقة وفعلا .. لا كما هو الحال ، في التجربة الديمقراطية ، التي آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان المكون من أغلبية الحزب الحاكم ، والذي هو خاضع للسلطة التنفيذية . . «فالهيئة البرلمانية» لحزب الأغلبية منحازة للسلطة التنفيذية إلى الحد الذي جعل سيادتها عليها اسمية إلى حد كبير . . أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين ، مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية ، فهو الأقرب إلى مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات ، والأكثر تحقيقا لسيادة القانون على بقية السلطات .

وهكذا رأينا انتفاء التضاد . . وانتفاء التطابق بين كل من الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية . . ورأينا كيف يتفقان في مساحات واسعة ، وخاصة في الآليات والسبل والمؤسسات . . مع التمايز في قضية «السيادة في التشريع الابتدائي» . . التي جعلتها الديمقراطية الغربية للإنسان - صراحة . . أو تحت اسم «القانون الطبيعي» . . على حين جعلتها الشورى الإسلامية لله سبحانه وتعالى ، مع عدم حرمان الإنسان من حق التشريع والتقنين في إطار حدود الشريعة الإلهية وروحها وكلياتها .

إن الشورى - فى حقيقتها - هى اسم من «المشاورة» . . والمشاورة : هى استخراج الرأى . . فهى - فى حد ذاتها - أدخل فى «الآليات» . . آليات

استخراج الرأى . . وهى - بهذا الاعتبار - لا يمكن أن تكون نقيضا لآليات الديمقراطية . . أما التمايز بينهما فإنه يأتى فى الموضوع الذى نُعْملُ فيه هذه الآليات وفى نطاق عمل هذه الآليات . . فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودا الهية لسلطات عمل وإعمال آلياتها . . تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من «الأمور» . . أمر هو لله . . أى تدبيره الذى اختص به سبحانه (ألا له الخلق والأمر) . . و «أمر» أى تدبير هو فى مقدور الإنسان ، وفيه تكون شوراه ﴿ وأَمْرُهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ (٢) . . ﴿ وشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ (٢) . . و بحكم خلافة الإنسان عن الله ، سبحانه وتعالى ، فإن «أمره . . وتدبيره» حاكميته الإنسانية - محكومة بإطار «أمر الله . . وتدبيره» . التي هي حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية . .

ففى المرجعية . وفى الفلسفة . وفى الحدود يرد التمايز بين الشورى والديمقراطية . وليس فى الآليات . . كما يرد التمايز فى بعض المقاصد والغايات . . فالديمقراطية - كفكر وضعى وفلسفة دنيوية - لا تمد بصرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا الإنسان ، بالمقاييس الدنيوية لهذا الصلاح . . على حين نجد الشورى ، كفريضة إلهية ، تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فتعطى الصلاح الدنيوى بعدا دينيا ، يتمثل فى المعيار الدينى لهذا الصلاح . .

تلك هي أبرز وجوه الأشباه والنظائر . . وأهم الفروق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية .

<sup>(</sup>١) الشورى : ٣٨ . (٢) آل عمران : ١٥٩ .



## الجيزب

الحزب - وجمعه: الأحزاب - هو: كل طائفة أو جماعة جمعهم الاتجاه إلى غرض واحد سياسيا كان ذلك الغرض ، بالدرجة الأولى ، أو غير سياسى . . وغلب - في الواقع الحديث والمعاصر - إطلاق مصطلح الحزب على التنظيم الذي يجمع جماعة من الأفراد تشترك في تصور واحد لبعض المسائل السياسية وتكون رأيا انتخابيا واحدا . . .

ومصطلح «الحزب» ، فى الأصول الإسلامية - قرآنا وسنة - وكذلك فى تجربة الدولة الإسلامية الأولى ، على عهد رسول الله ، وإلى ليس مرفوضا لذاته ، وبإطلاق . وإنما معيار القبول لمصطلح الحزب ، ومن ثم للتحزب ، والتنظيم الحزبى من ثم ، هو مضمون الأهداف والأغراض والمقاصد والمبادئ التى قام بها وعليها هذا الحزب .

فالشرك والمشركون حزب . ولكنه ملعون ومرفوض . وأولياء الشيطان حزب . ولكنه ملعون ومرفوض . وكذلك ولكنه ملعون ومرفوض . وكذلك ملعون ومرفوض . بينما نجد أولياء الله حزبا مقبولا وموضع ثناء . وكذلك المؤمنون ، أنصار رسول الله عليه الله عليه هم حزبه ، المنخرطون في الجهاد لنصرة الدين . .

فصراع الإسلام ، قائم أبدا بين «حزب» الشرك والكفر والشيطان ، وبين «حزب» التوحيد والإيمان . . حزب الله . . فالمصطلح مقبول أو مرفوض باعتبار المبادئ والمقاصد . . والتحزب ، أى انتظام الناس في أحزاب خاضع ، من حيث القبول أو الرفض ، إسلاميا باعتبار المعايير الحاكمة للتنظيم الحزبي . . وليس للمصطلح بإطلاق ، ولا للتحزب والتنظيم الحزبي بإطلاق . .

لقد كان المشركون أحزابا ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وتَسْلِيمًا ﴾ (١) . . وكذلك كان

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٢٢.

حالهم عبر تاريخ الرسالات السماوية ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الأَحْزَابِ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفَرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ (١٢) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَة أُولَئِكَ الأَحْزَابُ ﴾ (١).

وفى دعاء النبى على الله نقرأ «اللهم منزل الكتاب ، ومجرى السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم» - رواه البخارى ومسلم وأبو داود . .

وكما أن للشيطان حزبه (حزب الشيطان) وهو ﴿ يَدْعُو حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٢) - . . فإن لله ، سبحانه وتعالى ، حزبه ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَضُوا وَاللَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّه هُمُ الْغَالبُونَ ﴾ (٣) . . والذين ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئكَ حَزْبُ اللَّه هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ (٤) .

وفى أدبيات عصر النبوة أطلق مصطلح «الأمير» على رسول الله ، على أنس بن رئاسته للدولة . وكذلك أطلق مصطلح «الحزب» على أنصاره . ويروى أنس بن مالك أن الأشعر يين وفيهم أبو موسى الأشعرى - عندما قدموا على رسول الله ودنوا من المدينة ، كانوا يرتجزون ، يقولون :

غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه! » - رواه الإمام أحمد بن حنبل . . بل ، ويروى البخارى عن عائشة رضى الله عنها « أن نساء رسول الله عنها » كُنَّ حزبين ، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة ، والحزب الآخرة أم سلمة وسائر نساء رسول الله . . »! .

هذا عن المصطلح . . فهو مستخدم . . ومعيار القبول له أو الرفض هو مقاصد الحزب وغايات التحزب . .

أما المشروعية الإسلامية للتنظيم والتحزب ، فلا شك أنها مرتكزة على الإيمان بمشروعية التعدد في الأراء والتوجهات . . فالمجتمعات التي تعتمد مشروعية «التعددية الفكرية» هي التي تعتمد تعددية التنظيم والانتظام في الأحزاب . .

وإذا كان الإسلام قد تحدث عن وحدة «الدين» من لدن آدم إلى محمد ، وعبر كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فإنه قد تحدث عن التعددية في

<sup>(</sup>۱) ص : ۱۱ – ۱۳ . (۲) فاطر : ۳

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٥٦ . (٤) المجادلة : ٢٢ .

«الشرائع» لأيم الرسالات .. ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فيه .. ﴾ (١) .. ﴿ لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً .. ﴾ (٢) فالدين واحد ، أزلا وأبدا .. والشرائع متعددة ، أزلا وأبدا ، كذلك ..

فهنا وحدة . . وتعددية في إطار الوحدة! . .

والإنسانية وحدة واحدة ، من أب واحد وأم واحدة . . لكنها تتعدد في اللغات والألوان ، أي في الأقوام . . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحدة وَخَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنسَاءً ﴾ (٣) . . ﴿ وَمِنْ آيَاتِه خَلْقُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَاخْتلاف أَلْسنَتكُمْ وَأَلُوانكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٤) . . فهنا ، أيضا وحدة في الإنسانية . . وتعددية في إطار هذه الوحدة ! . .

والأمة الإسلامية وحدة . . ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ (٥) وفي إطار الأمة الواحدة تقوم وتتمايز الأمم ، أي الجماعات ، التي تجتمع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكر وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ (٦) . .

فوحدة الأمة . . يشهد إطارها تمايز الجماعات المجتمعة على القيام «بالفروع» ، الموصلة إلى إقامة أصول الاعتقاد . .

وإذا كان التمايز في التنظيم الحزبي ، على النحو الذي نفهمه اليوم من مصطلح «الحزب» هو من ثمرات التطور في الحياة الفكرية والسياسية - وهو تطور تتمايز فيه الحضارات والعصور والمجتمعات - فإن التجربة السياسية لدولة الإسلام الأولى قد شهدت من «المؤسسات» ما «يشبه» التمايز التنظيمي - ولا نقول الحزبي - على نحو من الأنحاء . .

● فـ «هيئة المهاجرين الأولين» - التي ضمت «القيادات القرشية» التي «سبقت إلى الإسلام» - أبو بكر . . وعمر بن الخطاب . . وعثمان بن عفان . . وعلى بن

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱۳ . (۲) المائدة : ۸۸ . (۳) النساء : ۱ .

<sup>(</sup>٤) الروم : ٢٢ . (٥) الأنبياء : ٩٢ . (٦) آل عمران : ١٠٤

أبى طالب . . وطلحة بن عبيد الله . . والزبير بن العوام . . وعبد الرحمن بن عوف . . وسعد بن أبى وقاص . . وسعيد بن زيد بن عمرو نفيل . . وأبو عبيدة بن الجراح . . .

هيئة المهاجرين الأولين هذه كانت تنظيما له اختصاصات دستورية في الخلافة والدولة وشئون المجتمع الإسلامي . .

• و «هيئة النقباء الاثنى عشر» - التى تكونت بالاختيار من الأنصار الذين عقدوا مع رسول الله ، على ، عقد تأسيس الدولة الإسلامية فى بيعة العقبة - هذه الهيئة - التى ضمت : أبو أمامة ، أسعد بن زرارة . . وسعد بن الربيع . . وعبد الله بن الله بن رواحة . . ورافع بن مالك بن العجلان . . والبراء بن معرور . . وعبد الله بن عمرو بن حرام . . وسعد بن عبادة بن دليم . . والمنذر بن عمرو بن خنيس . . وعبادة بن الصامت . . وأسيد بن حضير . . وسعد بن خيثمة بن الحارث . . ورفاعة بن المنذر . .

هذه الهيئة قد كانت تنظيما ذا اختصاصات دستورية في حياة الدولة الإسلامية . . لقد كانت هيئة الوزراء - المؤازرين - كما كانت هيئة المهاجرين الأولين هي هيئة الأمراء - المتأمّرين! . .

• وفى ترجمة ابن الأثير (٥٥٥ - ٦٣٠ هـ ١٢٣٣ م) للصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية (٣٠ هـ ٢٥٠م) - وكانت مبرزة فى الشجاعة والخطابة - ما يشير إلى «جماعة نسائية»! لنساء المدينة ، قامت وتألفت للمطالبة بحقوقهن الموازية لما يبذلن فى المجتمع الجديد من جهود!..

وكانت أسماء هذه قائدة في هذه «الجماعة» .. وابن الأثير يتحدث عن ذهابها إلى الرسول على ، ممثلة لهذه «الجماعة» ومتحدثة باسمها .. فيقول: إنها قد ذهبت إلى النبى ، على ، وهو جالس مع الصحابة ، فقالت: يا رسول الله «إنى رسول من ورائى من جماعة نساء المسلمين ، يقلن بقولى ، وعلى مثل رأيى ...» .. ثم عرضت قضيتهن .. وأجابها رسول الله على .. وطلب منها إبلاغ جوابه إلى «جماعتها» - .. «انصرفى يا أسماء ، وأعلمي من وراءك من النساء ...»!

فنحن هنا أمام «جماعة نسائية» . . وبعبارة الصحابية أسماء بنت يزيد ، فهى «جماعة نساء المسلمين»! . .

تلك إشارات لـ «مؤسسات . وتنظيمات . وجماعات» في المجتمع الإسلامي الأول ، على عهد رسول الله ، علي . .

ولقد شهدت هذه القسمة من قسمات الحياة الفكرية والسياسية ، قسمة التنظيم- الأحزاب - تطورا مواكبا لتطور الضرورات والمقاصد والغايات . .

● فكانت الفرق الكلامية تنظيمات سياسية ، تميزت في «المقالات» – أي «النظريات» – وفي الوسائل التي اعتمدتها لوضع هذه «المقالات» في الممارسة والتطبيق . . فللخوارج مقالات ، ومنهج في الوصول لتحقيق مقالاتهم . . وكذلك الحال عند المعتزلة . . وعند الشيعة . . بفصائلها المتعددة ، المعتدلة منها والمغالية . . العلنية منها والسرية . .

• أما عصرنا الحديث ، ، فلقد انتقل بالتنظيم الحزبي إلى طور جديد . . ففيه عرفت مصر ، مثلا ، وقبل غيرها من البلاد الإسلامية ، (الحزب الوطني الحر) ، الذي بدأ سريا ، على يد جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤هـ ١٨٣٨ -١٨٩٧م) ، في سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي . . والذي قاد الثورة العرابية (١٨١١ - ١٨٨٢م) . . ثم شهدت - مع كثير من البلاد الاسلامية - تنظيم «جمعية العروة الرثقي » السرى الذي رأسه الأفغاني ، وكان نائبه الإمام محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣هـ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م) . . والتي صدرت مجلة «العرورة الوثقي» ، بباريس ، لسان حاله . . ثم «الحزب الوطني» ، الذي قاده مصطفى كامل (١٣٩١ - ١٣٢٦ هـ ١٨٧٤ - ١٩٠٨) . . و«حزب الأمـة» ، الذي كان فيلسوفه أحمد لطفى السيد (١٢٨٩ - ١٣٨٣ هـ ١٨٧٢ - ١٩٦٣م) . . و«حزب الإصلاح» ، الذي كونه الشيخ على يوسف (١٢٨٠ - ١٣٣١ هـ ١٨٦٣ -١٩١٣م) . . و «حزب اللامركزية» الذي ضم قيادات الإصلاح في الولايات العربية العثمانية . . . و «جمعية أم القرى» . . «جمعية الموحدين» - السرية التي تحدث عنها عبد الرحمن الكواكبي (١٢٧٠ - ١٣٢٠هـ ١٨٥٤ - ١٩٠٢م) في كتابه (أم القرى) . . ● فلما انتهت الحرب العالمية الأولى . . وطوى الاستعمار الغربي صفحة الخلافة العثمانية . . واكتمل الاحتواء الغربي لعالم الإسلام وأقطار الشرق ، وأصبح النموذج الغربي - الليبرالي والشمولي - هو النموذج الحضاري الذي تروج له دوائر الفكر السياسي ومنابر الإعلام ومعاهد التعليم . . غدا الطابع الغربي . في التنظيم الحزبي ، غطا شائعا في حياة العرب والمسلمين . . سواء في قواعد التنظيم أو في النظريات السياسية والاجتماعية التي هي مقاصد وغايات التنظيمات والأحزاب . . ● ولقد كان طبيعيا ، أمام خطر الاستلاب الحضارى الغربى ، أن تبرز عوامل اليقظة الإسلامية ، لتدافع عن الهوية الإسلامية .. وأن تتخذ من التنظيم ، والانتظام في الجماعات والأحزاب والجمعيات السبل والأدوات لتحقيق مقاصد البعث الحضارى الإسلامي ، استئنافا للنهوض ، ومواجهة للتحديات ، سواء منها ما كان تخلفا موروثا عن السلف ، أو غزوا بالفكر غير الملائم جاءت به دول الاستعمار(۱) .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (الإسلام وحقوق الإنسان) ، (تيارات الفكر الإسلامي)

### الإصلاح

«الإصلاح» هو التغيير إلى الأفضل ، ذلك أن مقابل «الإصلاح» هو : «الإفساد» . . فالحركات الإصلاحية هي الدعوات التي تحرك قطاعات من البشر لإصلاح ما فسد ، في الميادين المختلفة ، انتقالا بالحياة إلى درجة أرقى في سلم التطور الإنساني .

وعلى حين يقلل الفكر الاجتماعي الغربي من قيمة وجذرية وشمولية «الإصلاح» وحركاته ، عندما يميز بين «الإصلاح» وبين «الثورة» في مستوى التغيير ، عمقا وشمولا ، فيرى الثورة : تغييرا جذريا وشاملا ، بينما يرى في الإصلاح تغييرا جزئيا أو سطحيا . . فإن المضمون الإسلامي والعربي لمصطلح الإصلاح لا يفرق بينه وبين مصطلح الثورة من حيث عمق التغيير وشموله ، وإنما من حيث الأسلوب في التغيير . . فكلاهما يعني التغيير الشامل والعميق ، لكن الثورة تسلك سبل العنف - غالبا - والفجائية والسرعة في التغيير ، بينما تتم التغييرات الإصلاحية بالتدريج ، ذلك أن الإصلاح يبدأ بالإنسان ، فيكون الإنسان الصالح ، الذي يغير الواقع تغييرا جذريا شاملا ، بعد حدوث هذا التغيير في نفسه على نحو من الجذرية والشمول . .

ولهذا التمييز ، في المضمون الإسلامي ، للإصلاح وصفت رسالات الرسل بأنها دعوات إصلاح ، وهي التي تغيت تحقيق التغيير الجذري والشامل ، إلى الأفضل ، على النحو الذي يحل الإصلاح محل الإفساد في أم الدعوات ومجتمعاتها . . فرسول الله شعيب عليه السلام ينادي أهل مدين : ﴿ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ فرسول الله شعيب عليه السلام ينادي أهل مدين : ﴿ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَة مِن رَبِّي وَرَزَقَني منهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الله عَلَيْه تَو كَلْتُ وَإِلَيْه أُنيبُ ﴾ (١) . والله الله عليه توكَلْتُ وإليه أنيب ﴾ (١) . والله سبحانه وتعالى ، الذي ﴿ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِن الْمُصْلِحِ ﴾ (٢) يهيب بنا قائلا : ﴿ وَلا تُفْسِدُوا في الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾ (٣) . .

(۱) هود : ۸۸ . (۲) البقرة : ۲۲۰ . (۳) الأعراف : ۵۰ .

وإن المتأمل لتاريخ المجتمعات الإنسانية ليراه سلسلة من التدافع بين دعوات الإصلاح وحركاته وبين الفساد والإفساد في تلك المجتمعات . . وإذا شئنا التمثيل للحركات الإصلاحية الكبرى ، التي عادة ما ينصرف إليها الذهن عندما يطالع الإنسان عبارة : «حركة إصلاحية» . . فإننا نستطيع أن نُعرِّف - من تاريخ الغرب - بحركة الإصلاح الديني - البروتستانتية - ومن تاريخ الشرق بالحركة الإصلاحية ، التي بدأها جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤هـ ١٨٣٨ - ١٨٩٧م) قبل أكثر من قرن من الزمان .

• فالحركة الإصلاحية التي بدأها مارتن لوثر (١٤٨٣ – ١٥٤٦م) في القرن الخامس عشر الميلادي ، بألمانيا ، قد أحدثت تغييرات جذرية عميقة وشاملة في اللاهوت والتدين النصرانية بوجه عام . ففي الدين ، على سبيل المثال : أنكرت البروتستانتية وساطة الكنيسة ورجال الدين بين الله والإنسان . وأقامت الحقيقة الدينية على الإنجيل وحده ، لا على «التقاليد المقدسة» ، المتمثلة في «مراسم الحينية على الإنجيل وحده ، لا على «التقاليد المقدسة» . وجعلت للإنسان حقا في المجالس المسكونية (المجامع الدينية) والأحكام البابوية» . وجعلت للإنسان حقا في تفسير الإنجيل ، بعد أن كان ذلك وقفا على طبقة الكهنة – (الأكليروس) – . . وأنكرت عبادة «الأيقونات» والمخلفات الأثرية للقديسين . وخفضت . . دون أن تلغى عدد «الأسرار المقدسة» في الاعتقاد النصراني وطقوسه العبادية إلى اثنين فقط ، هما «المعمودية» و «القربان المقدس» . .

وهى ، بهذه الإصلاحات ، قد أنشأت ، فى النصرانية ، اعتقادا متميزا ، ومارسات عبادية متميزة أيضا ، فكادت البروتستانتية أن تكون دينا ثالثا فى الإطار النصرانى ، بعد الأرثوذكسية والكاثوليكية . .

أما في الواقع المجتمعي، فلقد جعلت نصرانيتها تواكب انتقال مجتمعاتها من الإقطاع إلى الرأسمالية ، ومن «الجامع الديني» إلى «التمايز القومي» في القارة الأوربية بأسرها! . .

● أما الحركة الإصلاحية ، التي قادها جمال الدين الأفغاني منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ، بدءا من مصر ، وشمولا لكل أرجاء العالم الإسلامي ، فلقد مثلت إحياء وتجديدا للفكر الإسلامي ، بالعودة إلى منابعه الجوهرية والنقية – القرآن . . والسنة الصحيحة – واستلهاما لمناهج السلف الصالح ، في حقبة البناء والازدهار للحضارة الإسلامية . . وفي سبيل ذلك جددت هذه الحركة في

مناهج الفكر الإسلامى ، مناهج التعامل مع القرآن والسنة . والعلاقة بين العقل والنقل . وبين الدين والدولة ، وبين الحاكم والمحكومين . وبين الإنسان والمال . . وبين وحدة الأمة وتعددية الأقطار والأوطان . . وبين وحدة الاعتقاد وتعددية المذاهب ، وبين العالم الإسلامى والعوالم الأخرى – وخاصة الغرب الأوربى – . . الخ . . الخ . . الخ . .

وكانت التحديات الكبرى التى قامت هذه الحركة الإصلاحية لمواجهتها كثيرة ، لكن أبرزها كان تحدى «التخلف الموروث» عن عصور التراجع الحضارى للمسلمين ، وبالتجديد والإحياء حاولت أن تقدم بديلا لفكرية الجمود والتقليد الموروثة عن ذلك العصر . وتحدى «الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة» ، وفي مواجهته فجرت دعوات وحركات التحرر الوطنى التى قادها الإصلاحيون الإسلاميون على امتداد وطن الإسلام . . كما حاولت صياغة معالم مشروع حضارى بديل للمشروع الغربي ، وقادر على منافسته . .

إن بصمات هذه الحركة الإصلاحية هي التي ميزت دعوات الاستقلال والمقاومة والجهاد في المغرب والجزائر وليبيا ومصر والشام وفلسطين والعراق وإيران وشبه القارة الهندية وبلاد ما وراء النهر وأفغانستان .. الخ .. الخ ..

أما في الإصلاح الفكرى ، فلعل كلمات الإمام محمد عبده (١٣٦٥ – ١٣٢٣ هـ المعبير ١٩٠٥ – ١٩٢٥ هـ التعبير ١٨٤٩ – ١٩٠٥ عن أهداف هذه الحركة هي أدق الصياغات وأوجزها في التعبير عن هذا الجانب ، لقد قال عن الأهداف الفكرية الثلاثة التي ارتفع صوتهم بالدعوة إليها :

«الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة، قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التي وضعها الله لترد من شططه، وتقل من خلطه وخبطه، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني، وإنه على هذا الوجه يُعد صديقا للعلم، باعثا على البحث في أسرار الكون، داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالبا بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل.

والثانى: هو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير، سواء كان فى المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها، أم فيما تنشره الجرائد على الكافة. أم في المراسلات بين الناس.

والثالث: هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة . .»

ولقد مثلت هذه الحركة الإسلامية منهجا وسطا ، بين أهل الجمود والتقليد لعصر التراجع الحضارى للمسلمين ، وبين المنبهرين بالنموذج الحضارى الغربى . . وبعبارة الإمام محمد عبده ، فإن هذه الدعوة «خالفت رأى الفئتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم ، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم» . .

ولقد تحولت فكرية هذه الدعوة الإصلاحية إلى روح سارية في الكثير من الدعوات والحركات ، والمشاريع الفكرية للعديد من العلماء والمفكرين على امتداد العقود التي تلت . وعلى امتداد أقاليم عالم الإسلام . . ولا زالت فكريتها تغالب تيارى الجمود والتقليد ، والتبعية والتغريب (١)! .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل ، انظر (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) و (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) و (مارتن لوثر) للقس حناجر جس الخضري . طبعة القاهرة سنة ٩١٨٣م .

### التسورة

الثورة - ككثير من قضايا ومباحث وتطبيقات العلوم الاجتماعية والسياسية الإنسانية - مما تتعدد لها وفيها التعريفات . .

فهى: نقطة تحول في الحياة الاجتماعية ، تدل على الإطاحة بما عفى عليه الزمن ، وإقامة نظام اجتماعي تقدمي جديد . .

أو هي : التغيير الجذري المفاجئ في الأوضاع السياسية والاجتماعية ، بوسائل تخرج عن النظام المألوف ولا تخلو عادة من العنف . .

أو هي: في التعريف الذي أختاره: العلم الذي يوضع في الممارسة والتطبيق، من أجل تغيير نظم ومجتمعات الجور والضعف والفساد، تغييرا جذريا وشاملا، والانتقال بها من مرحلة تطورية معينة إلى أخرى، أقل قيودا، وأكثر حرية، وأبعد في التقدم، الأمر الذي يتيح للقوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في هذا التغيير أن تأخد بيدها مقاليد القيادة، فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة وتمكينا لها، محققة بذلك خطوة على درب التقدم الإنساني نحو مثله العليا، التي تظل دائما وأبدا زاخرة بالجديد، الذي يغرى بالتقدم، ويستعصى على النفاذ والتحقيق! ...

والثورة ، في علوم الاجتماع الغربية ، هي غير «الإصلاح» ، لا لتميز وسائلها ، عادة ، بالعنف فقط . . وإنما لأن مفهوم «الإصلاح» ، في تلك العلوم ، لا يعنى التغيير الجذري والشامل ، الذي تعنيه «الثورة» . . بل يعنى «الإصلاح» - في العلوم الغربية - : الترقيع . . والتغيير الجزئي . . والسطحي . . فهو غير شامل وغير جذري ! . .

أما في الاصطلاح العربي والإسلامي ، فإن المغايرة بين الثورة والإصلاح ، في هذا المقام غير قائمة . . فالإصلاح ، هو الآخر ، تغيير شامل وجذري وعميق - كالثورة تماما - . . وهو إنما يتميز عنها في الأدوات التي يتم بها التغيير . . إذ في الثورة عنف وهياج لا يوجدان في أدوات الإصلاح على نحو ما هما عليه في الثورات . . وفي الإصلاح تدرج ، قد لا ترضى عن وتيرته الثورات! . .

فرسالات الأنبياء والرسل: تغيير جذرى وشامل للحياة والأحياء - فهى متضمنة معنى الثورة - فى العمق والشمول - . . لكن ، لأنها تبدأ بذات الإنسان ونفسه ، كانت إصلاحا بريئا من العنف والهياج . . فثورة النفس : هياج فيه من الهدم أكثر مما فيه من البناء! . . بينما إصلاح النفس : بناء لا هياج فيه! . . وصدق الله العظيم : ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَقَ الله العظيم : ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَقَ الله العظيم : ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَقَ الله العظيم : ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلْتُ وَإِلَيْهُ أُنيبُ ﴾ (١) .

وفى القرآن الكريم إشارات إلى ما يعنيه هذا المصطلح - الثورة - من تغيير عميق ومن انقلاب فى الأوضاع . . فبقرة بنى إسرائيل كانت ﴿لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ ﴾ (٢) . . أى لا تقلبها ، بالحرث ، القلب الذى يغيرها فيجعل عاليها سافلها! . . ومن الأيم السابقة من ﴿ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوقً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ﴾ (٣) . . أى قلبوها ، وبلغوا عمقها! . .

وفى القرآن والسنة إشارات لتضمن هذا المصطلح لمعنى الهياج والانتشار.. فالخيل ، إذا اقتحمت الميدان فأثرن به نقعًا (٤).. أى هيجن به التراب. والله ، سبحانه وتعالى ، هو .. فالذي أرسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا (٥) أى تهيجه وتنشره ..

وفى الحديث ، الذى ترويه السيدة عائشة ، رضى الله عنها ، حول هياج الأوس والخزرج : «فثار الحيان ، الأوس والخزرج ، حتى هموا أن يقتتلوا ، ورسول الله قائم على المنبر ، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت»

رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد - . .

وفى الحديث الذى يرويه مرة البهزى ، يقول رسول ، على الله متنبئا بفتنة عهد عثمان بن عفان : «كيف فى فتنة تثور فى أقطار الأرض كأنها صياصى - (قرون) - بقر!» -

وكذلك ، أحاديث : «أثيروا القرآن ، فإن فيه خبر الأولين والآخرين» . . و «من أراد العلم فليثور القرآن»! . . أى لا تقفوا عند ظواهر الألفاظ ، بل ابلغوا العمق «بالقراءة الثورية» للقرآن الكريم؟! . .

<sup>(</sup>۱) هود : ۸۸ . (۲) البقرة : ۷۱ . (۳) الروم : ۹ .

<sup>(</sup>٤) العاديات : ٤

ولقد استخدمت أدبيات الفكر الإسلامي مصطلح «الثورة» للدلالة على هذا المعنى . . فرأس الخوارج ، نافع بن الأزرق (٦٥ هـ ٦٨٥م) يدعو أصحابه إلى اللحاق بثورة عبد الله بن الزبير (١ - ٧٧هـ ٦٢٢ - ٦٩٢) بمكة ، لنصرتها ، وللدفاع عن بيت الله الحرام ، فيقول لهم : « . . . وهذا ، من قد ثار بمكة ، فاخرجوا بنانأت البيت ونلق هذا الرجل» الثائر! . .

على أن الأدبيات الإسلامية قد عرفت - للتعبير عن معنى الثورة ومضمونها - أو بعض هذا المعنى - مصطلحات أخرى ، جرى استخدامها ، بل وشيوعها في هذه الأدبيات . .

- فمصطلح «الفتنة»: شاع استخدامه للتعبير عن الاختلاف ، والصراع حول الأفكار والآراء ، وقيام الأحزاب والتيارات المتصارعة ، والثورة ، أى الوثوب ، ووقوع البلاء والامتحان والاختبار ، وتمييز الجيد من الردىء ، عن طريق الصهر فى حرارة الأحداث والصراعات وهى معانى لجوانب من العمل والحدث الثورى! . . .
- ومصطلح «الملحمة»: عرفته الأدبيات العربية الإسلامية للدلالة على التلاحم في الصراع والقتال ، والقتال في الفتنة (الثورة) بالذات ، والإصلاح العميق الذي يشمل الأمة ويعمها ، لأنه يؤلف بين أفراد الأمة وطوائفها ، فيحقق وحدتها وتلاحمها . ولذلك ، وصف رسول الله ، وعليه ، بأنه : «نبى الملحمة» أي نبى القتال . . ونبى الإصلاح ، الذي يقيم وحدة الأمة وتلاحمها! . .
- ومصطلح «الخروج»: دل على الثورة ، لأنه عنى الخروج على ولاة الجور، وتجريد السيف لتغيير نظمهم . . ولقد شاع اسم «الخوارج» علما على تيار «الثورة المستمرة» في تاريخ الإسلام! . .
- وكذلك استخدم مصطلح «النهوض» و «النهضة» . . ومصطلح «القيام» ، للدلالة على الخروج ، والثورة . . لما فيهما من معنى الوثوب والانقضاض والصراع . . وفي حديث أنس بن مالك ، رضى الله عنه : «حضرت عند مناهضة حصن تستر ، عند إضاءة الفجر . .»

وحديث ابن أبى أوفى : «كان النبى ، عليه ، يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس» - رواه الإمام أحمد - . .

● كذلك استخدم القرآن الكريم ، للدلالة على معنى الشورة ، مصطلح «الانتصار» . . فالانتصار: هو الانتصاف من الظلم وأهله ، والانتقام منهم . . وهو فعل يأتيه «الأنصار» – الثوار – ضد «البغى» ، الذى هو الظلم والفساد والاستطالة ومجاوزة الحدود! . . .

استخدم القرآن الكريم هذا المصطلح في هذه المعاني ، عندما قال : ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْء فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عندَ اللَّه خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبّهِمْ يَتُوكُلُونَ آ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفرُونَ يَتُوكُلُونَ آ وَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رزَقْنَاهُمْ يَنقَوُونَ وَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَبّهِمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصرُونَ وَ وَالْفَورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رزَقْنَاهُمْ يَنقَوُونَ وَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصرُونَ وَ وَالْفَورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَ وَلَمَن انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَ وَلَمَن انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَلَامُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فَي فَأُولُئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (١٤) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فَي فَلُولَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٤) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١) . .

فمن صفات المؤمنين: أنهم إذا أصابهم البغى هم ينتصرون! . .

بل لقد استثنى القرآن الكريم الشعراء الذين ثاروا وانتصروا من بعد ما ظلموا .. استثناهم من الحكم الذى أصدره على الشعراء - أنهم فى كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يهيمُونَ (٢٢٠) وَأَنَّهُمْ يقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحات يَهِيمُونَ (٢٢٠) وأَنَّهُمْ يقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذَينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلَبٍ يَنقَلبُونَ (٢٢٧) ﴾ (٢) .

ولعل لعلاقة الانتصار بردع الظلم والبغى . . كان اختيار اسم «الأنصار» للذين انتصروا للإسلام ضد الظلمة والبغاة . . والشاعر يخاطب رسول الله ، عليه ، فيقول : والله سمى نصرك الأنصارا آثرك الله به إيثارا . . ؟

هذا عن المصطلحات . . ومضامين هذه المصطلحات . .

#### \* \* \*

أما عن مشروعية الثورة ، كسبيل لتغيير نظم الجور والضعف والفساد . . فإنها قضية اختلف فيها علماء الإسلام . . لا لأن أحدا منهم قد أقر الجور أو رضى

<sup>(</sup>١) الشورى : ٢٦ - ٢٧ . (٢) الشعراء : ٢٢٧ - ٢٢٧ .

بالضعف أو هادن الفساد ، فالجميع قد آمنوا بأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة إسلامية ﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) . . و «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان» – رواه مسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد – . . و «لتأمرون بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله بعضكم ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله بعضكم ببعض ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم!» – رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد . .

لم يختلف أى من علماء الإسلام على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . ولقد أجمعوا على وجوب التغيير السلمى - بالإصلاح - لنظم الجور والضعف والفساد . . لكن الخلاف بينهم قام حول استخدام العنف - السيف - الثورة - في التغيير ، لا كراهة للتغيير ، وإنما لاختلافهم في الموازنة بين إيجابيات وسلبيات استخدام العنف في التغيير . . ولقد نهضت طبيعة مناهج التفكير ، وملابسات العصر بدور كبير في هذا الاختلاف . .

- فالخوارج قد رأوا الخطر الأعظم ، على الإسلام والمسلمين ، في الانقلاب الأموى الذي حدث على فلسفة الشورى وعلى علاقة الحاكم بالمحكوم . . فرجحت لديهم كفة الثورة بل والثورة المستمرة على كل المحاذير! . .
- والمعتزلة قد رأوا ذلك الرأى . . مع نضج فى الفكر السياسى ، جعلهم يشترطون «التمكن» ، الذى يجعل النصر محققا أو ظنا غالبا ، لإعلان الثورة . . تفاديا لما جرته الهبات والتمردات من ماسى وألام! . . كما اشترطوا وجود الإمام الثائر . . أى الدولة والنظام البديل ؟! . .
- وأهل الحديث بإمامة أحمد بن حنبل (١٦٤ ٢٤١ هـ ٧٨٠ ٥٥٥م) قد رفضوا سبيل الثورة ، لأنهم رجحوا إيجابيات النظام الجائر على سلبيات الثورة! : «إن السيف العنف باطل ، ولو قتلت الرجال ، وسبيت الذرية ، وأن الإمام قد يكون عادلا ، ويكون غير عادل ، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا! . .» . . ومن أقوال ابن تيميه : « . . فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان!» . .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٤ .

والإمام الغزالى (٤٥٠ - ٥٠٥هـ ١٠٥١ - ١١١١م) - من الأشعرية - وقف موقف الموازنة . فقال عن الحاكم الجائر : «والذى نراه ونقطع به أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط ، من غير إثارة فتنة . ولا تهيج قتال . فإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته . لأن السلطان الظالم الجاهل ، متى ساعدته الشوكة ، وعسر خلعه ، وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق ، وجب تركه ، ووجبت الطاعة له! . .» ومعنى هذا ، أنه إذا احتمل الناس تبعات الثورة ، وأطاقوها ، ولم يكن التغيير عسيرا . . فإن الثورة تجوز ، سبيلا للتغيير! . . .

ونحن نلحظ أن أهل الحديث قد غلبوا الالتزام بالمأثورات الداعية إلى طاعة الأمراء . . دون تمييز - أحيانا - بين «أمراء القتال» - الذين قيلت فيهم هذه الأحاديث وبين أمراء وولاة الجور ، الذين دار بشأن الثورة عليهم الخلاف . .

كما نلاحظ أن الفترات التى اشتد فيها الخطر الخارجى على الدولة الإسلامية - تتريا كان هذا الخطر أم صليبيا - هى التى زادت فيها وعلت الأصوات الرافضة للثورة على ولاة الجور . . وذلك تغليبا - فى الموازنة - لكفة الوحدة فى مواجهة الخطر الخارجى ، على كفة الصراع الداخلى ضد ولاة الجور ؟! . . فالمواجهة المسلحة مع الكفار أوجب وأولى من المواجهة مع الظلمة والطغاة؟! . .

#### \* \* \*

أما ميادين الثورة فلقد رحبت لتشمل العديد من الميادين .. وعبر المسيرة الحضارية ، إذا نحن بحثنا عن التغيير الشامل والجذرى ، الذى ينتقل بالإنسان إلى طور جديد أكثر تقدما .. فسنجد في الاجتهاد ثورة على التقليد .. وفي الجهاد ثورة على الاستسلام .. وفي التجديد ثورة على الجمود .. وفي الإبداع ثورة على المحاكاة .. وفي التقدم ثورة على الرجعية والاستبداد .. وفي العقلانية ثورة على ظاهرية وحرفية النصوصيين (١)!..

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر د .محمد عمارة : (الإسلام والثورة) و (مسلمون ثوار) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٨م .



# الجهاد

الجهاد - من جَهَد : هو كل جهد يوجه إلى غرض معين . وبذل ما في الوسع من القول والفعل ، والدعوة إلى الدين الحق .

وفى عرف الصوفية: مجاهدة النفس هى الجهاد الأكبر. أما القتال فهو الجهاد الأصغر. والجهاد ، بصوره الختلفة ، بما فيه الصورة القتالية ، فريضة ، إسلامية عند توفر دواعيها واكتمال شروطها - ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ..

ويتعين الجهاد ، فيصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة - حتى ليباح للمرأة أن تخرج إليه دون إذن زوجها - وهي التي لا يباح لها ذلك في أدائها لفريضة

(١) البقرة : ٢١٦ . (٢) التوبة : ١٣٢ . (٣) النساء : ٩٥ .

الحج! - . . يتعين الجهاد إذا وطئت قدم الأعداء أرض الإسلام . . فيكون الجهاد فرض عين على أهل البلد الذي غزاه الكفار ، وفرض كفاية على غيرهم من أهل الأوطان الإسلامية الأخرى ، إلا إذا عجز أهل البلد المغزو عن إجلاء العدو ، فإن الجهاد يتعين على أهل من يليهم من البلاد . . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مّن الْكُفّار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتّقِينَ ﴾ (١) . .

ويشترط فيمن يجب عليه الجهاد أن يكون: مسلما .. بالغا .. حرا . . عاقلا . . قادرا على أداء مهمة الجهاد . . وإذا كان الجهاد فرض كفاية يزاد شرط: إذن الوالدين ، لمن والداه - أو أحدهما - على قيد الحياة! . .

### \* \* \*

وفريضة الجهاد إسلامية خالصة ، غيزت بها الشريعة الإسلامية عن الشرائع الدينية لأمم الرسالات السماوية السابقة . . لعموم الرسالة المحمدية إلى البشر ، ولخلودها كخاتمة لرسالات السماء . . فعمومها يقتضى الدعوة إليها بين كل الأقوام والأوطان ، الأمر الذي يستلزم الجهاد لحماية الدعوة والدعاة . . وخلودها ، كخاتمة للرسالات السماوية ، يقتضى حمايتها من العدوان عليها وعلى أمتها بالجهاد . . فبدون حمايتها بالجهاد سيرد - بحكم سنة الصراع بين الحق والباطل - عدوان الباطل عليها ، الأمر الذي يؤدي إلى الذهاب بها وبأمتها ، حيث لا نبى بعد محمد ، هذا ، ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد القرآن . . فعمومها ، والتبليغ بها ، والدعوة إليها فريضة . . والحفاظ على خلودها فريضة . . ووجوبهما يقتضى فريضة الجهاد ، سياجا للعموم والخلود! . .

### \* \* \*

وبسبب من اختصاص الشريعة الإسلامية بفريضة الجهاد . . وبسبب من تاريخ هذه الأمة الحافل بالقتال الذي فرضه عليها الأعداء . . البيزنطيون . والتتار . . والصليبيون ، القدماء ، والمحدثون ؟! . . فلقد تعرضت الشريعة الإسلامية وأمتها لافتراءات من كثير من غير المسلمين الذين كتبوا عن الجهاد . . وكانت أبرز الافتراءات تلك التي زعم أصحابها أن انتشار الإسلام قد تم بالسيف . . سيف الجهاد الإسلامي! . . وبعبارة المستشرق ماكدونالد . Macdonald, D.B ( ١٢٦٢ - ١٢٦٢ هـ ١٩٤٣ م) : فإن «نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على المسلمين كافة»!! . .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٣.

وسبب هذه «الفرية - إذا افترضنا حسن النية! - هو الخلط بين استخدام سيف القتال في إقامة «الدولة» . . وبين استخدام سيف الجهاد لنشر وإقامة «الدين» . . فالمسلمون - وهذه حقيقة تاريخية - قد فتحوا بالعنوة أو بالصلح بعض البلاد ، وأدخلوها في إطار الدولة الإسلامية . . وكانوا بذلك يحررون أوطانا شرقية من موجة الغزوة الغربية - في صورتها وطورها البيزنطي - فالسيف قد استخدم في إقامة «الدولة» . . لكن هل استخدم في نشر «الدين» ؟! . .

هنا ترد الحقيقة الفكرية التي تميز بها الإسلام . . حقيقة تحريره للضمير ، ليؤمن أو ليفكر ، بالحرية والاختيار ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) . ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (٢) . . ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ (٣) . ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ (٢) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِر (٢٢) ﴾ (٤) . .

وهذه الحقيقة الفكرية الإسلامية ، قد تأسست على «حقيقة طبيعية» نبعت من مفهوم ومعنى «الإيمان» في الإسلام . . فالإيمان : تصديق قلبي يبلغ مرتبة اليقين . . ومن ثم فإنه يستحيل تحصيل وامتلاك اليقين القلبي بالإكراه! . . إن الإكراه قد يثمر نفاقا . . «شكلا للإيمان» . لكنه لا يثمر اليقين القلبي الخالص لوجه الله . . والذي هو «حقيقة الإيمان» في عرف الإسلام . . وبعبارة الإمام محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م) : « . . فالقهر لا يحدث إيمانا ، والإكراه لا أثر له في الدين! . .»

وهذه الحقيقة الفكرية الإسلامية ، لم تكن مجرد «موقف نظرى» ، غايره واقع المسلمين . . بل لقد وضعت وسادت في الممارسة والتطبيق ، ليس فقط بدليل بقاء الكتابيين على أديانهم وشرائعهم في دولة الإسلام – وهو أمر انفردت به دولة الإسلام دون الديانات الأخرى! . . وإنما بدليل أن المؤمنين بدين الإسلام قد ظلوا أقلية عددية في الإمبراطورية العظمى التي فتحها المسلمون لعدة قرون ؟! . . لقد استخدم السيف ، أحيانا ، في إقامة «الدولة» ، لكن رعية هذه «الدولة» ، من غير المسلمين ، قد ظلوا على دياناتهم القديمة ، لعدة قرون ، حتى دخلوا في الإسلام ، الموعظة الحسنة والقدوة الطيبة . . بالتدريج . . وكما لم تنتشر «العربية» بسيف الجهاد ، الذي أقام «الدولة» ، فكذلك كان الحال مع انتشار «دين الإسلام»! . .

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥. (٢) البقرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩٩.

بل إن قصة الإسلام وجهاده مع «الشرك . . والمشركين» ، قد شابهت قصته مع «أهل الكتاب» . .

لقد اضطهدوا الرسول ، إلى المسلمين ، والإسلام . . وقاتلوهم في الدين . . وأخرجوهم من ديارهم . . وظاهروا على إخراجهم . . حتى ضاقت عليهم الأرض عارجبت . . فتركوا أوطانهم مهاجرين ، عبر البحار والفيافي . . وجرى عليهم قهر الاستضعاف ، حتى لقد كانوا يئنون منه ، داعين ربهم ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَة الظَّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلَيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ (١) . .

ومع كل هذا . وحتى بعد أن فر المسلمون بدينهم ، تاركين الوطن والدار والمال والأهل . . ظل الجهاد الإسلامي سياجا لحماية حرية الدعوة والدعاة ولحفظ الدولة الوليدة من عدوان المشركين . . فكان «الإذن» بالقتال انتصافا للمعتدى عليهم ، الذين ظُلموا . . وظل الوفاء بعهد المشركين موقفا وخلقا إسلاميا مرعيا . . واستمر الجهاد ردا للعدوان ، وليس مبادأة بالعدوان . . ولم يحدث أن كان السيف والإكراه سبيلا للإيمان بالدين الجديد! . .

لقد أُذن - مجرد إذن - للمظلومين الذين يُقَاتَلُون في استخدام وسيلة القتال لرد ظلم المُقَاتلين المعتدين! ...

وفيمًا بين السنة الأولى من الهجرة والسنة السابعة ، التي أعقبت صلح الحديبية ، والتي تمت فيها عمرة القضاء ، في هذه السنوات السبع شهد المسلمون (۱) النساء : ۷۰ . (۲) الحج : ۲۸ - ۶۰ .

أكثر من عشرين غزوة ، مارسوا القتال في عدد منها . . ومع ذلك ، فلقد ظل قتالهم هذا ، طوال هذه السنوات ، محكوما «بالإذن» الإلهي للمظلومين في أن يستخدموا أدوات «الصراع» في ردع الظالمين الذين أخرجوهم من الديار! . .

فلما كانت السنة السابعة من الهجرة ، وتجهز المسلمون للسفر من المدينة قاصدين مكة لأداء عمرة القضاء ، وفقا لصلح الحديبية ، توجس المسلمون خيفة من غدر المشركين بهم عند أدائهم لمناسك العمرة ، فهم سيدخلون مكة معتمرين ، وليس معهم من السلاح سوى سلاح المسافر . . وهم في الأشهر الحرم ، التي لا يحل فيها القتال ، وفي البيت الحرام الذي لا يجوز فيه القتال! . . وأمام خشية المسلمين هذه من غدر المشركين ونقضهم عهد الحديبية . . نزلت الآيات التي تمضى «الإذن» بالقتال ، ردا للعدوان ، حتى ولو كان ذلك عند البيت الحرام والشهر الحرام . . لقد ظل التكليف عند حدود «الإذن» . . مع إضافة حله عند البيت الحرام وفي الشهر الحرام ، طالما كان القتال ردا للعدوان! ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الَّذينَ يَقَاتلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمَعْتَدينَ (١٩٠) وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثَ ثَقَفْتَمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مّن حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تَقَاتِلُوهُمْ عندَ الْمَسْجِد الْحَرَام حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِن قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافرينَ (١٩١) فَإِن انتَهَو ا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للَّه فَإِن انتَهَوْا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) الشَّهْرُ الْحَرامُ بالشَّهْرِ الْحَرام وَالْحَرَمَاتَ قَصَاصَ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) ﴿ (١) ...

فأمام عدوان المشركين ، ونقضهم العهد ، واستحلالهم حرمة الشهر الحرام والبيت الحرام . . على المؤمنين قتال الذين أخرجوهم من ديارهم ، واجتهدوا في فتنتهم عن دينهم دونما تحرج من «الحرمات» ذلك أن (الحرمات قصاص) ، وفي القصاص حياة لأولى الألباب! . .

بل وأكثر من ذلك ، فإننا عندما نتأمل آيات «القتال» في سورة «براءة» -التوبة - . . تلك التي يرجف المغرضون في دعاوى انتشار الإسلام بسيف الجهاد

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٠ - ١٩٤

فيقولون إنها تشرع لنشر الإسلام بالسيف ، وأنها ، لذلك قد خلت من «البسملة» حتى لا تفتتح بذكر «الرحمن الرحيم»! . . حتى آيات القتال في هذه السورة نراها تأمر المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر بالمواثيق ، دون الذين استقاموا على عهدهم ، رغم أنهم مشركون ؟! . . فهي تشرع للفتح . حتى يعود المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم إلى تلك الديار . . وحتى ينال الناكثون للعهود ما يستحقون من القصاص والتأديب . . وحتى تأمن الدعوة الإسلامية غدر هؤلاء الناكثين . . فما في آيات هذه السورة - عن القتال - لا علاقة له «بالعدوان» ، إلا من حيث كونه رداله! . . ولا علاقة له ، من ثم ، بنشر «الدين» عن طريق «القتال» ﴿ براءة من اللَّه ورسوله إلى الَّذينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَشْرِكِينَ آل فَسيحُوا في الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللَّه وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافرينَ آ وَأَذَانٌ مَّنَ اللَّه ورَسُوله إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءً مَّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تَبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَولَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مَعْجزي اللَّه وبشّر الَّذين كفروا بعذاب أليم (٣) إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّن الْمشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمَتَّقِينَ ١٤ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتَلُوا الْمَشْركينَ حَيْثَ وجدتُّموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلُّ مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَخلُوا سبيلهم إِنَّ اللَّه غفور رَّحيم ۞ وإِن أَحَدُ مِّنَ الْمَشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعُ كَلامُ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلَغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلَكَ بأنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ٦٠ كَيْفَ يَكُونَ للْمُشْرِكِينَ عَهَدَ عند الله وعند رسوله إِلاَّ الَّذين عَاهَدتُّمْ عندَ الْمَسْجِد الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٧ ﴾ ... ﴿ وَإِن نَّكَتُوا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنُوا في دينكُمْ فَقَاتِلُوا أَئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (١٦) أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بإخْرَاج الرَّسُول وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّة أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقٌّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمنينَ (١٦) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْف صُدُورَ قَوْم مُّؤْمنينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ (١) ﴿(١) . .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١ - ٧ ، ١٢ - ١٥ .

فرغم أن المناسبة كانت محاطة بنضج الظروف السياسية لفتح المسلمين لمكة ، وهو الفتح الذي يمثل «عودة» المهاجرين إلى الوطن الذي «أُخرجوا» منه قسرا وظلما وعدوانا . ورغم ما يمثله هذا «الفتح» من شرط ضروري لتأمين الدعوة الإسلامية وضمان حرية دعاتها في شبه الجزيرة العربية ، بالقضاء على البؤرة المشركة المحركة للقوى المناوئة للدين الجديد . . رغم كل ذلك ، فلقد ظل الأمر الإلهى بالقتال ، في سورة التوبة ، محكوما بالمنهج الإسلامي الأصيل للجهاد أن لا عدوان إلى على المعتدين الظالمين الناكثين للعهود! . .

وحتى عندما جاء نصر الله والفتح . . ودخلت مكة في الدولة الإسلامية . . لم يفرض رسول الله ، على «الإيمان الديني» على أهلها بسيف الجهاد . . وإنما خطبهم سائلا :

- ما تظنون أنى فاعل بكم ؟! ...

فأجابوه - وهم الذين صنعوا به وبأصحابه وبدعوته ما صنعوا - أجابوه:

- أخ كريم وابن أخ كريم! . . .

فقال لهم ، عليه :

- اذهبوا فأنتم الطلقاء! ...

فأين هو نشر الإسلام بالسيف . . الذي يرجف به المرجفون ؟! . .

إن ملابسات القضايا التي تثار ، والأفكار التي تُلقى ، هي مما يساعد على فهم طبيعة ومقاصد هذه القضايا والأفكار . . وكذلك معرفة حظ هذه القضايا والأفكار من الصدق والموضوعية والاتساق . .

والأمر الملحوظ في ملابسات الدعاوى التي زعمت أن «نشر الإسلام بالسيف هو فريضة كفائية على المسلمين كافة » . . هو ارتباط هذه الدعاوى التي أرادت تشويه حقيقة الجهاد الإسلامي – ارتباطها بالقرون التي شهدت الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لعالم الإسلام . . واحتواء الاستعمار الغربي لأوطان المسلمين . . فاتساقا مع الاحتلال العسكرى . . والنهب الاقتصادى . . والاستلاب الحضارى . . جاء تشويه «الجهاد الإسلامي» ، لصرف المسلمين عن استخدامه أداة المتحرر من الاستعمار وسبيلا لرد العدوان ؟! . .

وفى الوقت الذى كان نفر من المستشرقين يصنعون ذلك . . كانت الفرق المارقة ، التى صنعها الاستعمار على عينه من مثل «الأحمدية» فى الهند و «البابية» و «البهائية» فى فارس تنكر شرعية ومشروعية الجهاد؟! . .

لقد كان الخوف من إحياء المسلمين لهذه الفريضة ، التي ضمنت للمسلمين - عندما أحيوها - العزة التي كتبها الله لذاته ولرسوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلُّ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلرَسُولِهِ وَللْمُؤْمنِينَ وَلَكنَّ الْمُنَافقينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) . لقد كان الخوف من إحياء الجهاد الإسلامي وراء كل هذه الادعاءات! . .

فبالجهاد حافظ المسلمون على مقومات الحياة الإسلامية ومقاصدها . وصدق رسول الله ، إذ يقول : «من قُتل دون ما له فهو شهيد ، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد ومن قُتل دون أهله فهو شهيد» – رواه الترمذي – فهو سياج الحفاظ على مقومات الحياة ، لأنه سبيل القصاص من المعتدين . وفي القصاص الحياة (٢)!

<sup>(</sup>١) المنافقون : ٨ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٨ م و(دائرة المعارف الإسلامية) - مادة «الجهاد» - تحرير ماكدونالد - الطبعة العربية - الثالثة - دار الشعب . القاهرة .



# العقالنيقة

فى الحضارة اليونانية القديمة . . وكذلك فى صورتها الحديثة : الحضارة الغربية المعاصرة . . انحاز الفلاسفة إلى «العقل» و «براهينه» ، أداة وحيدة لإدراك الحقيقة فى الظواهر والأشياء . . ففى المجتمع اليونانى ، كانت السيادة للوثنية . . ولم يكن هناك «وحى» إلهى ، ولا «نقل» دينى ينافس «العقل» أو «يزامله» فى ميدان التفلسف والتأمل والتفكير . .

وبسبب من أن النهضة الحضارية الغربية - رغم تبلورها في مناخ مسيحي - كانت علمانية الروح والجوهر والطابع . . وبسبب من رفض اللاهوت المسيحي - كما تبلور في الكنيسة الكاثوليكية الغربية - رفضه اعتماد «العقل» سبيلا إلى «الإيمان» . . فلقد جاءت هذه النهضة الحضارية الغربية الحديثة امتدادا للموقف اليوناني القديم ، في الاعتماد على «العقل» وحده أداة للتفلسف والتأمل والتفكير . .

تلك قسمة تميزت بها الفلسفة والإبداع الفلسفى فى الحضارة الغربية ، منذ اليونان وحتى عصرها الحديث . . فالعقل ، وحده ، هو أداة الفلسفة والتفلسف . . و«الوجدان . . والنقل» ، وحدهما ، السبيل إلى التدين والإيمان! . .

وإذا كان هذا الموقف قد عرف طريقه إلى شريحة من شرائح تيار الفلسفة والتفلسف في تراثنا العربي الإسلامي . فإن القطاع الأعظم من تيار الفلسفة الإسلامية قد اتخذ من هذه القضية موقفا متميز ومغايرا . فالتيار العقلاني في حضارتنا العربية الإسلامية ، وفرسانه : «المعتزلة» ، بخاصة ، و«أهل العدل والتوحيد» ، بعامة ، قد انطلقوا على درب التفلسف والإبداع الفلسفي من «النقل» أي من القرآن الكريم ، الذي أعلى مقام العقل ، واستفادوا من اقتصاد الإسلام في الحديث عن «الغيبيات» ، فصاغوا - من قبل ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية - وربما للمرة الأولى في تاريخ الفكر الفلسفي - صاغوا «علم الكلام الإسلامي» - «علم التوحيد» - فلسفة إسلامية مؤسسة على الوحي الإلهي ، فيها تزامل «العقل» و «النقل» وتأخت «الحكمة» و «الشريعة» وجاورت «العقليات» «السمعيات» وشد «التوحيد» في الألوهية من أزر

«الطبائع والسببية» .. واستطاعوا بهذه العقلانية الإسلامية المتميزة النهوض بمهمة مجادلة الفلاسفة واللاهوتيين من أبناء الملل الأخرى ، فوظفوا الفلسفة – للمرة الأولى في التاريخ – سلاحا بيد الدين ، وكان لهم ، في هذا الميدان ، فضل نشر الإسلام في البلاد التي ازدهرت فيها الأبنية الفكرية التي استرشدت بميراث اليونان الفلسفي والمنطقي في المناظرة والجدال ..

صنع هذا التيار العقلاني قسمة العقلانية الإسلامية في حضارتنا ، تلك التي أدهشت مفكرى الغرب من تميزها بالتدين ، فكتب الفريد جيوم -Alfred Guil laume يقول: «إن قوة الحركة الاعتزالية ، مردها . . إقامة علم الكلام الإسلامي على أسس ثابتة من الفلسفة ، مصرين في الوقت نفسه على أن تكون تلك الأسس منطقية . . مع وجوب أن تدرس بوصفها من صميم العقيدة الدينية . .»(١) . وعلى عكس المسيحية وحضارتها الغربية ، التي وقفت فلسفتها عند «العقل» -في معاداة «للنقل» ودعا دينها إلى أن يؤمن المؤمن بما يلقى إلى قلبه دون نظر عقلى - على حد قول القديس أنسلم Anselme (١٠٣٣ - ١٠٩٩) - جعل المعتزلة «النظر» أول واجبات الإنسان (٢) . . لأن النظر العقلي هو سبيل معرفة الله والإيمان به ، وعليهما يترتب الإيمان بالرسالة والوحى والكتاب . . ومن هنا جاء اعتمادهم على «العقل» مع «الكتاب» و«السنة» و «الإجماع» . . بل وتقديمه عليها ، لا تقديم تفضيل ، وإنما تقديم ترتيب . . فقالوا : إن «الأدلة : أولها : دلالة العقل ، لأن به يميز بين الحسن والقبيح ، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة ، وكذلك السنة ، والإجماع ، وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم ، فيظن أن الأدلة هي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، فقط ، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر ، وليس كذلك . لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل ، ولأنه به يعرف أن الكتاب حجة ، وكذلك السنة ، والإجماع ، فهو الأصل في هذا الباب . وإن كنا نقول : إن الكتاب هو الأصل من حيث أن فيه التنبيه على ما في العقول ، كما أن فيه الأدلة على الأحكام . . ومتى عرفنا ، بالعقل ، إلها منفردا بالإلهية ، وعرفناه حكيما ، نعلم في كتابه أنه دلالة ، ومتى عرفناه مرسلا للرسول ، وعميزا له ، بالأعلام المعجزة ، من الكاذبين ، علمنا أن قول

<sup>(</sup>۱) جيوم (الفلسفة وعلم الكلام) - ضمن كتاب «تراث الإسلام» ص ۳۷۹ . طبعة بيروت سنة ۹۱۷۲م (۲) د . على فهمى خشيم (الجبائيان أبو على و أبو هاشم) ص ۳۳۳ . طبعة طرابلس - ليبيا - سنة ۱۹٦٨م

الرسول حجة . وإذا قال على : «لا تجتمع أمتى على خطأ(١) . وعليكم بالجماعة (٢) » ، علمنا أن الإجماع حجة . (٣) . .

فاعتماد العقل ، وتقديمه ، ليس غضا من شأن «النقل» ، بل مؤازرة ومؤاخاة وتأييدا . فهم لم يقولوا بانفراد العقل بالمعرفة ، وإنما اعتمدوه دليلا لمعرفة الأصول الشرعية ، فعندهم - كما يقول الماوردي (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ ٥٥ - ٥٥٠م) : أن «السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية والعلم بها شيئان : أحدهما علم الحس ، وهو العقل ، لأن حجج العقل أصل لمعرفة الأصول إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول . . فالعقل : أم الأصول . . وثانيهما : معرفة لسان العرب - وهو معتبر في حجج السمع خاصة» . . (٤) .

فالعلاقة عضوية والعروة وثقى - فى هذه العقلانية الإسلامية - بين «العقل» و «الشرع» باعتبارهما دليلان خلقهما خالق واحد ، وجعلهما السبيل لهداية الإنسان ، وإذا قلنا «إن لكل فضيلة أسا ، ولكل أدب ينبوعا ، فأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل ، الذى جعله الله تعالى للدين أصلا ، وللدنيا عمادا ، فأوجب التكليف بكماله ، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه ، وألف به بين خلقه ، مع اختلاف هممهم ومأربهم ، وتباين أغراضهم ومقاصدهم ، وجعل ما تعبدهم به قسمين : قسما وجب بالعقل ، فوكده الشرع ، وقسما جاز فى العقل ، فأوجبه الشرع ، فكان العقل لهما عمادا» . . (٥) .

وعلى العكس العقلانية الغربية الملحدة ، التي جعلت من إعطاء المادة والطبيعة حظها من السببية والفعل أمرًا ينفى وجود الألوهية ، كالسبب الأول والأعظم في هذا الكون . على العكس منها جمعت العقلانية الإسلامية بين الأمرين . فللطبيعة فعل ، ومادتها وظواهرها وعواملها أسباب لمسببات . ومع ذلك فإنها - مع فعلها - مخلوقة للسبب الأعظم والأول في هذا الكون . وتلك واحدة من إنجازات علم الكلام الإسلامي ، الذي أبدعه التيار العقلاني في حضارتنا . ولنتأمل عبارة الجاحظ (١٦٣ - ٢٥٥ هـ ١٨٠٠ - ٢٧٩م) التي يقول فيها «وليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام ، متمكنا من الصناعة ،

<sup>(</sup>١) رواه بن ماجة - بلفظ : «لا تجتمع أمتى على ضلالة» .

<sup>(</sup>٢) رواه - بألفاظ مختلفة . . ونفس المعنى - البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار بن أحمد (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ١٢٧ . طبعة تونس سنة ١٩٧٢م

<sup>(</sup>٤) (أدب القاضى) جـ ١ ص ٢٧٤ ، ٢٧٥ . طبعة بغداد سنة ١٩٧١ م .

<sup>(</sup>٥) المارودي (أدب الدنيا والدين) ص ١٩ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٣م .

يصلح للرياسة ، حتى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفلسفة : والعالم عندنا هو الذى يجمعهما . والمصيب هو الذى يجمع من كلام الفلسفة : والعالم عندنا هو الذى يجمعهما . والمصيب هو الذى يجمع تحقيق «التوحيد» لا يصلح إلا بإبطال حقائق «الطبائع» ، فقد حمل عجزه على الكلام فى «التوحيد» ، وكذلك إذا زعم أن «الطبائع» لا تصلح إذا قرنها «بالتوحيد» ، ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى «الطبائع» . وإنما ييأس منك الملحد إذا لم يدعك التوفر على «التوحيد» إلى بخس حقوق «الطبائع» ، لأن فى رفع «أعمالها» رفع «أعيانها» ، وإذا كانت «الأعيان» هى الدالة على الله ، فرفعت «الدليل» ، فقد «أبطلت المدلول عليه»! . ولعمرى! إن فى الجمع فرفعت «الدليل» ، فقد «أبطلت المدلول عليه»! . ولعمرى! إن فى الجمع بينهما لبعض الشدة؟! . . وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كلما غمز قناتى باب من الكلام صعب المدخل ، نقضت ركنا من أركان مقالتى! . ومن كان كذلك لم ينتفع به ؟! . .» (١) .

هكذا . . وعلى هذا النحو . . وفي مواجهة كل «الثنائيات» صاغ التيار العقلاني القسمة العقلانية لحضارتنا العربية الإسلامية ، فوازنوا – «بالوسطية» – وجمعوا وألفوا بين ما يمكن جمعه وتأليفه من المتقابلات والأقطاب ، التي عدت في الحضارات الأخرى نقائض لا يمكن تعايشها ،فضلا عن الجمع والتأليف بينها . . وعلماء الأخرى نقائض لا يمكن تعايشها ،فضلا عن الجمع والتأليف بينها . . النظرية والعلمية معا ، يبحثون في الإلهيات ويجرون التجارب على النباتات والحيوانات . . فلقد كان فيهم من «أشراف أهل الحكمة» مشتغلون بعلم الحيوان ، ويقولون في شرفه وقدره : «إن يجرون فيه التجارب والملاحظات والاستقراءات ، ويقولون في شرفه وقدره : «إن هذا العلم يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول العلية ، وحتى ليختاروا النظر فيه على التسبيح والتهليل ، وقراءة القرآن ، وطول الانتصاب في الصلاة ، وحتى ليزعم أهله أنه فوق الحج والجهاد ، وفوق كل بر واجتهاد (٢) . . ؟!» – على حد قول الجاحظ في (كتاب الحيوان) . .

لقد كانوا علماء . . وصناع حضارة . . طبعوا الحضارة التى أبدعوها بهذا الطابع العقلاني المتميز والفريد . . فماذا صنع بهم ، وبهذه العقلانية الإسلامية ذلك الانقلاب الذي أحدثته عسكرة الدولة عندما هيمن عليها العسكر الترك الماليك؟؟ . .

<sup>(</sup>١) (كتاب الحيوان) جـ ٢ ص ١٣٤ ، ١٣٥ . تحقيق عبد السلام هارون ، طبعة القاهرة - الثانية .

<sup>(</sup>٢) (كتاب الحيوان) جـ ١ ص ٢١٦ ، ٢١٧ .

كان الإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ ٧٨٩ - ٥٥٥م) يمثل في بغداد العباسية النقيض الصريح لفكرية التيار العقلاني الإسلامي . . فعداؤه المفهوم للفلسفة اليونانية قاده إلى معاداة علم الكلام الإسلامي وتجريح جميع المتكلمين . . ونفوره من العقلانية وقف به عند النصوص وحدها . بل وعند ظواهر النصوص . . ولم يكن الإمام أحمد - بداهة - فيلسوفا ولا متكلما . . بل ولم يكن في الحقيقة فقيها ، وإنما كان مُحدثا ، جمع واحدا من أكبر مسانيد الحديث النبوي الشريف . . وصاغ أصول «المنهج النصوصي» ، المعتمد على الأخبار وحدها ، والرافض لما عدا النصوص من أدوات التفكير والبحث والبرهان . .

فأركان منهجه الخمسة - كما يحددها الإمام السلفي ابن القيم (٢٩١ - ٧٥١ هـ ١٣٩٢ - ١٣٥٠م)- تجعل محوره الأوحد، تقريبا، هو النصوص .. «فالأصل الأول: النصوص . . . والأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة» - وهي نصوص . . «والأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخيرمن أقوالهم . .» - نصامن النصوص - . . «والأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف . .» - وهي نصوص يقدمها - مع ضعفها - على غيرها من سبل الاستدلال - . . «والأصل الخامس: «القياس للضرورة ، إذا لم يكن عنده في المسألة نص ، ولا قول الصحابة ، أو واحد منهم ، ولا أثر مرسل أو ضعيف . . (١) »! .

لقد كان معاديا «للرأى» وأصحابه ، ينهى عن سؤال أصحاب الرأى ، ويقول : إن «ضعيف الحديث أقوى من الرأى»! ...

بل لقد صاغ الإمام أحمد بنفسه منهجه النصوصي هذا . . صاغه شعرا فقال :

دين النبى محمد أثار نعم المطية للفتى الأخبار فالرأى ليل والحديث نهار ؟! والشمس طالعة لها أنوار

لا تخدعن عن الحديث وأهله ولربما جهل الفتى طرق الهدى

فالدين عنده «نصوص» . . بل و «ظواهر هذه النصوص» . . فقط! . . وهذه «النصوص» - وحدها - هي «العلم» أيضا . . ووفق الصياغة الشعرية لواحد من أعلام هذا التيار . . فإن :

(١) (إعلام الموقعين) جا ص ٧٦ ، ٧٧ طبعة بيروت سنة ١٩٧٣م .

العلم: قال الله قال رسوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة كلا ولا نصب الخلاف جهالة كلا ولارد النصوص تعمدا حاشا النصوص من الذي رميت به

قال الصحابة ليس خُلف فيه بين النصوص وبين رأى سفيه بين الرسول وبين رأى فقيه بين الرسول وبين رأى فقيه حذرا من التجسيم والتشبيه من فرقة التعطيل والتمويه!(١)

فالنصوص وحدها العلم ، ولا عبرة بالرأى ، ولا مدخل له فيها حتى لو أدت ظواهرها إلى «التجسيم والتشبيه» في حق الذات الإلهية ؟! . .

وتبعا لهذا «المنهج النصوصى ، رفض الإمام أحمد «الرأى» و «القياس» - إلا عند انعدام النصوص ، ولو الضعيفة ، وبشروط تجعله معدوما - ورفض «التأويل» و «الذوق» و «العقل» و «السببية» . . وكل ما عدا ظواهر النصوص من أدوات الاستدلال . . (۲) .

ولقد كان هذا المنهج النصوصى يستقطب قطاعا من «العامة» ، بحكم القصور الفكرى الذى يقف بهم عند المحسوس ، وظواهر النصوص . . فلما اقترف نفر من المعتزلة – وليس تيار المعتزلة كما يظن كثيرون – خطيئة استخدام سلطة الدولة في الضغط على الإمام أحمد كي يقول بقولهم في «خلق القرآن» ، وأبي الرجل ذلك ، وتحمل في بسالة المجاهدين ما نزل به من الاضطهاد في عهود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا على مذهب الاعتزال : المأمون . والمعتصم . . ، والواثق اكتسب الرجل تجلة وإعظاما لدى قطاعات عريضة من جمهور العامة وكثير من المفكرين والعلماء . . فأضفت محنته على مذهبه الفكرى ما لم يكن يجتذبه ولا يكتسبه بغير هذه المحنة وهذا الاضطهاد؟! . .

فلما حدث الانقلاب التركى المملوكى . . وتعسكرت الدولة . . وكان هؤلاء الترك المماليك عسكرا جفاة ضيقى الأفق ، لا دربة لهم ولا قدرة على استيعاب العقلانية الإسلامية . . إذكانت مداركهم وأحلامهم أدنى من مستوى العامة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . جـ١ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر ابن القيم (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) ص ٤٠٠ ، (اعلام الموقعين) جـ ١ ص ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٥٠ ، جــ ٤ ص ٢٥٠ ، جــ ٢ ص ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، جــ ٤ ص ٢٥٠ ، جــ ٢ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، وانظر لابن تيمية (رسالة العبودية) ص ٥٦٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ . ورسالة (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ص ٢٣٧ ، ٢٧٧ ، ورسالة (الواسطة بين الحق والخلق) ص ١٤٩ ، ١٤٩ . طبعة دار الفكر ، بيروت ، ضمن «مجموعة التوحيد» .

فى هذا الميدان . . ثم هم كانوا بحاجة إلى تأييد العامة فيما اعتزموا من تغيرات وما دخلوا فيه من صراعات مع التيار العقلانى ، الذى كانت له السيادة والهيمنة حتى ما قبل عهد المتوكل العباسى . . لكل ذلك ، وجدنا هؤلاء الترك المماليك ينتزعون أئمة التيار العقلانى من مواقع القيادة والتأثير ، الفكرية والسياسية ، بل ويزجون بالكثيرين منهم فى السجون ، أو ينفونهم من الأرض . . ويأتون بمضطهدى الأمس ، وأقطاب التيار النصوصى ، علأون بهم هذه المراكز للتوجيه والتأثير والتنفيذ . . . لقد كان انقلابا فكريا كاملا . . غدت فيه مقولات التيار العقلاني فكرا مُحَرَّمًا ومُجَرَّمًا يلاحقه الاضطهاد . . وغدى فيه أئمة هذه العقلانية موضع التنديد وأسرى للملاحقة والسجن والاضطهاد . .

وبذلك التراجع عن العقلانية الإسلامية دخلت حضارتنا عصر التراجع والجمود والتقليد . .

### 米 米 米

فلما كانت تحديات الغزوة الغربية الحديثة - التي بدأت بحملة بونابرت على مصر (١٢١٣هـ ١٧٩٨م) - ومنها التحدي الفكري - بدأ الإحياء لسمات العقلانية الإسلامية في مدرسة الإحياء والتجديد - مدرسة الجامعة الإسلامية - التي تبلورت من حول جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤هـ ١٨٣٨هـ ١٨٩٧م) فبرز في فكر هذه المدرسة - سواء على لسان الأفغاني أو في اجتهادات الإمام محمد عبده (١٣٦٥ - ١٨٣٩هـ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م) - نظرية مضبوطة لمقام العقل بين سبل المعرفة الإنسانية . .

• فالعقل هو جوهر إنسانية الإنسان «فلقد بدأ الإنسان بداية لا تميزه عن غيره من الحيوانات . . لكن نقطة الافتراق كانت قوته العاقلة . . والله قد جعل قوة العقل للإنسان محور صلاحه وفلاحه (١) . .

والعقل هو جوهر إنسانية الإنسان . . وهو أفضل القوى الإنسانية على الحقيقة . . (٢)» .

• والنصر للعقل في صراعه مع الجمود والتقليد (٣).

(٣) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>١) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٨ م .

<sup>(</sup>٢) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جـ٥ ص ٤٢٨ ، جـ٣ ص ٢٩٨ . دراسة د . تحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣م .

• وفي مقام العقل في الإسلام الدين . . نجده «ينبوع اليقين في الإيمان بالله ، وعلمه وقدرته ، والتصديق بالرسالة . أما النقل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب ، كأحوال الآخرة والعبادات . .»(١) «فلقد تأخى العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس ، على لسان نبى مرسل ، بتصريح لا يقبل التأويل ، وتقرر بين المسلمين كافة - إلا من لا ثقة بعقله ولابدينه -: أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل ، كالعلم بوجود الله ، وبقدرته على إرسال الرسل ، وعلمه بما يوحى إليهم ، وإرادته لاختصاصهم برسالته ، وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة ، وكالتصديق بالرسالة نفسها . كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم ، فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل»(٢) . ● وليست هناك ثنائية ولا مقابلة - فضلا عن التناقض - بين هدايتي «العقل» و «النقل» . . فالقرآن - وهو «النقل» الإسلامي - معجزة عقلية . . «إنه - القرآن -وهو المعجز الخارق - دعا الإسلامُ الناس إلى النظر فيه بعقولهم . . فهو معجزة عُرضَت على العقل ، وعرفته القاضي فيها ، وأطلقت له حق النظر في أنحائها ، ونشر ما انطوى في أثنائها . . فالإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلى ، والفكر الإنساني الذي يجرى على نظامه الفطرى ، فلا يدهشك بخارق للعادة ، ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة ، ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية» «والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه ، وعرفه بنفسه ، حتى اقتنع به . فمن رُبيِّ على التسليم بغير عقل ، والعمل ، ولو صالحا ، بغير فقه ، فهو غير مؤمن ، لأنه ليس القصد من الإيمان أن يُذَلِّل الإنسان للخير كما يُذلِّل الحيوان ، بل القصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان في دينه ، فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضى لله ، ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه ودنياه ، ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاده . .»<sup>(۳)</sup> .

• لكن هذا لا يعنى - ما عنته العقلانية الغربية - من انفراد العقل ، دون النقل ، بالمعرفة . . فهو - في الإسلام واحد من الهدايات ، وسبيل من سبل المعرفة . . وهناك أمور لا يستقل العقل بإدراكها ، يكون النقل سبيل العلم بها . .

<sup>(</sup>١) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جـ ٣ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق . جـ ٣ ص ٣٥٦ ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق . جـ ٣ ص ١٥١ ، ٢٧٩ - ٢٨١ ، جـ ٤ ص ٤١٤ .

ونحن «إذا قدرنا عقل البشر قدره ، وجدنا غاية ما ينتهى إليه كما له إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التى تقع تحت الإدراك الإنسانى . . أما الوصول إلى كنه حقيقة فمما لا تبلغه قوته»(١) «ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده . . لهذا كان العقل محتاجا إلى مُعين يستعين به فى وسائل السعادة فى الدنيا والأخرى»(٢) «فالعقل البشرى وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة ، اللهم إلا فى قليل ممن لم يعرفهم الزمن ، فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال»(٣)! .

ولكانة «العقل» في «النقل» الإسلامي - القرآن الكريم - استحال التناقض بينهما . . فإذا حدث وبدا تعارض بين برهان العقل وبين «ظاهر» النقل . . فلقد «اتفق أهل الملة الإسلامية ، إلا قليلا ممن لا ينظر إليه ، على أنه إذا تعارض العقل والنقل أُخذ بما دل عليه العقل ، وبقى في النقل طريقان : طريق التسليم بصحة المنقول ، مع الاعتراف بالعجز عن فهمه ، وتفويض الأمر إلى الله في علمه .

و «الطريق الثانية: تأويل النقل ، مع المحافظة على قوانين اللغة ، حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل ... (٤)

وفى كلا الطريقين لا يحدث إهدار العقل لحساب النقل ، ولا إهدار النقل لحساب العقل ، لأنهما معاهدايتان إلهيتان ، وسبيلان من سبل المعرفة الإنسانية الأربع: العقل والنقل والتجربة والوجدان ..

وهكذا تميزت العقلانية الإسلامية عن نظيرتها الغربية . .

فالعقلانية اليونانية كانت مجردة من النقل الدينى . . والعقلانية الغربية الحديثة كانت نقضا لهذا النقل الدينى . . بينما كانت العقلانية الإسلامية - قديما وحديثا - الأخت الرضيعة للشريعة ، والسبيل إلى البرهنة على صحة عقائد الدين . . وبعبارة حجة الإسلام الغزالى (٤٥٠ ، ٥٠٥ هـ ١١١١ - ١١١١م) «فإن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول ، وعرفوا أن من ظن وجوب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . جـ٣ ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق . جـ م ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق . جـ ٣ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق . جـ ٣ ص ٣٠١ .

الجمود على التقليد ، واتباع الظواهر ، ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر . وأن من تغلغل في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ، ما أتوا به إلا من حبث الضمائر . فميل أولئك إلى التفريط ، وميل هؤلاء إلى الإفراط ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط . . فمثال العقل : البصر السليم عن الآفات والآذاء ، ومثال القرآن : الشمس المنتشرة الضياء ، فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغنى إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء . فالمعرض عن العقل ، مكتفيا بنور القرآن ، مثاله : المعترض لنور الشمس مغمضا للأجفان ، فلا فرق بينه وبين العميان . فالعقل مع الشرع نور على نور . »(١) .

هكذا ارتفع مقام العقل في الإسلام . . وتميزت العقلانية الإسلامية عن نظيرتها في الخضارات الأخرى .

<sup>(</sup>١) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص ٢ ، ٣ طبعة القاهرة - المطبعة المحمودية التجارية - بدون تاريخ .



### الاحتهاد

الاجتهاد - كالجهاد - من جَهَد - . . وهو - لغة - : استفراغ الوُسْع في تحصيل أمر مُستلزم للكلفة والمشقة . . - واستفراغ الوُسْع معناه : بذل تمام الطاقة ، بحيث يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد عليه . .

وهو ، في اصطلاح الأصوليين - علماء أصول الفقه - استفراغ الفقيه الوُسْع لتحصيل ظن بحكم شرعى . . فالمجتهد هو الذي تكون لديه ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول . .

والأسباب التي تمكن المجتهد من الاجتهاد في العلوم الشرعية - وكذلك في العلوم العقلية - كثيرة ، تفاوت تعدادها لدى بعض العلماء . . لكن يجمعها سببان أو شرطان :

- (١) معرفة الأصول كتابا وسنة ...
- (ب) ومعرفة الاستنباط من الأصول ، بالقياس . .

هذا في الشرعيات ، والحلال والحرام . . أما في العقليات - فالسببان هما :

- (١) معرفة الأوائل العقلية . .
- (ب) ومعرفة وجه الاستنباط منها . .
- أما تفصيل شروط المجتهد ، كما حددها علماء الأصول فهي :
- ۱ التمكن من اللغة العربية ، إلى الحد الذى تتحصل للمجتهد القدرة على إدراك أسرار البيان القرآني المعجز ومقاصد السنة النبوية الشريفة . .
- ٢ الفهم والتدبر لآيات الأحكام في القرآن الكريم والتي تبلغ الخمسمائة آية . .
  دلّت ظواهرها على الأحكام .
- ٣ رسوخ القدم في السنة النبوية وعلومها ، رواية ودراية .. سندا ومتنا .. وعلى الأخص ما جاء في صحاحها ومجاميعها ومسانيدها من أحاديث الأحكام .. التي قدرها البعض بثلاثة آلاف حديث ..

- ٤ المعرفة المحيطة بالناسخ والمنسوخ . . والعام والخاص . . والمطلق والمقيد . . في
  آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية الشريفة . .
- المعرفة بأصول الفقه . . واجتهادات أئمته فيه . . ومسائل الإجماع والقياس
  أيه . . .
- 7 الحذق لروح التشريع الإسلامئ ومقاصد الشريعة الإسلامية .. حتى تتحصل للمجتهد ملكة الجمع والمقارنة بين النصوص المتعددة والتي قد تبدو أحيانا مختلفة أو متناقضة في المسألة الواحدة .. والخروج منها بالحكم المحقق للمقاصد وروح التشريع ...

ولقد تبدو هذه الشروط عزيزة الوجود والتحقق والاجتماع في العالم الفرد، في عصر التخصصات الدقيقة والجزئية - للعلوم - الذي نعيش فيه . . لكن تطور أدوات ووسائل الطباعة والتوثيق والفهرسة والتخزين للمعلومات قد يسهل أمور الاجتهاد ويبسر اجتماع شروطه لعلماء اليوم أكثر مما كان ذلك ميسورا قبل هذا التطور في سبل البحث العلمي ووسائله . .

ودواعى الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، التي جعلته ضرورة من ضروراتها وقانونا وسنة من قوانينها وسننها ، كثيرة . . منها :

- (۱) خلود الشريعة الإسلامية ، لختم الرسالات برسالة محمد الأمر الذي يقتضى الاجتهاد المحقق لصلاحها لختلف العصور . . فغيبة الاجتهاد يقف بها عند تلبيه احتياجات عصور دون الأخرى ، الأمر الذي يهددها بالجمود ، الذي يعجزها عن تلبية حاجات العصور المتتالية . . والتي هي بحكم التطور . . متغيرة ومتجددة . .
- (ب) عموم الرسالة المحمدية ، ومن ثم شريعتها للعالمين . . الأمر الذي يستدعى الاجتهاد لتلبية احتياجات البيئات المختلفة والعادات المتغايرة والأعراف المتمايزة . . للبلاد والأمم والأجناس المختلفة . .
- (ج) طروء البدع بالزيادة والنقصان على أحكام الشريعة ، بمرور الأزمان ، وخاصة في عصور الضعف والجمود . . الأمر الذي يستدعى الاجتهاد لجلاء الوجه الحقيقي لأحكام الشريعة ومقاصدها . .
- (د) تناهى نصوص الأحكام في الكتاب والسنة ولانهائية المشكلات الحادثة للناس عبر الزمان والمكان . . الأمر الذي يستدعى الاجتهاد لاستنباط

الفروع الجديدة من الأصول الثابتة . . لتستظل بهذه الفروع الجديدة مساحات من الوقائع والمشكلات لم تكن موجودة من قبل . .

(هـ) التطور .. الذي هو سنة من سنن الله في خلقه .. في الإنسان .. والحيوان .. والنبات .. والجماد .. والأفكار .. والذي يستدعى الاجتهاد لينمو القانون الإسلامي فيواكب ثمرات التطور ويلبى احتياجاته في مختلف ميادين الحياة ..

أما الأدلة على شرعية الاجتهاد من الكتاب والسنة ، فإنها كثيرة . .

● فأيات القرآن التي تحدثت عن فعل العقل والتعقل هي تسع وأربعون آية . .

• وآياته التى تحدثت عن القلب - ومن وظائفه التفكير والتعقل - تبلغ مائة وثنتين وثلاثين آية . . .

• ولقد ورد الحديث في القرآن عن «اللب» ، بمعنى العقل ، لأنه جوهر الإنسان وحقيقته ، في ستة عشر موضعا ...

• وجاء الحديث فيه عن «النُّهَى» - بمعنى العقل - في أيتين .

• أما التفكير . . فلقد جاء الحديث عنه بالقرآن في ثمانية عشر موضعا . .

• وجاء الحديث فيه عن «الفقه» في عشرين موضعا . .

• وجاء حديثه عن «التدبر» في أربع آيات . .

• وعن «الاعتبار» في سبع آيات . .

• وعن «الحكمة» في تسع عشرة أية .

الأمر الذي يجعل رصيد الاجتهاد في القرآن الكريم رصيدا ضخما وغنيا . . ففيما يقرب من الثلثمائة آية يأتي الحديث الذي يحث على الاجتهاد ويزكيه . . .

أما السنة النبوية . . فإن مأثوراتها التي تزكي الاجتهاد وتحض عليه ، صراحة أو ضمنا ، هي الأخرى كثيرة . . حتى لتستعصى على الحصر الدقيق . .

فالرسول ، والم المحتهاد في فهم آيات القرآن ، اجتهادا يصل بنا الى ما وراء ظواهر النصوص : «أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين» « من أراد العلم فليثور القرآن» ؟! . . وإذا دعا لحبر الأمة - ابن عباس - قال : «اللهم فقهه في الدين» - رواه مسلم والإمام أحمد

- لأن «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» -

رواه البخارى ومسلم والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد

وهو عندما يسأل مبعوثه وقاضيه - إلى اليمن - معاذ بن جبل:

- بم تقضى ؟ . .

فيجيبه: - بكتاب الله . . يعاود سؤاله:

- فإن لم تجد في كتاب الله ؟ . .

فيجيبه: أقضى بما قضى به رسول الله . . فيعاود سؤاله:

- فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله ؟ . .

فيجيبه : أجتهد برأيي . . عند ذلك يقول الرسول ، على :

- الحمد لله الذي وفق رسول رسوله!»

رواه أبو داود والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد بل إنه ليشجع على الاجتهاد ... حتى ليحدثنا عن أن المجتهد مأجور على مطلق الاجتهاد حتى ولو لم يصادف اجتهاده الصواب! ... «من اجتهد برأيه فأصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد!» -

رواه البخارى والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد

### \* \* \*

والاجتهاد قد يكون فرض عين . وقد يكون فرض كفاية . وقد يكون مندوبا . وذلك وفق مقام الاجتهاد والحاجة إليه والحكم الذي يستنبطه المجتهد بالاجتهاد . . وتعلق هذا الحكم بذات المجتهد أو بالأخرين . .

وميدانه: ما ليس معلوما من الدين بالضرورة ، مما اتفقت عليه الأمة من الشرع الجلى الذي ثبت بالنصوص قطعية الدلالة والثبوت . .

أما مراتب المجتهدين فإنها ثلاثة:

الأولى : رتبة المجتهد المطلق . . وهو الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة . .

والثانية: رتبة مجتهد المذهب . وهو من «يستنبط» الأحكام من «قواعد» إمام مذهبه . . والثالثة : رتبة مجتهد الفتوى . وهو المقتدر على «الترجيح» في «أقوال» إمام مذهبه . . والذي جرى عليه الرأى في مبحث الاجتهاد – في الحضارة الإسلامية – هو عدم خلو العصر – كل عصر – من ينهض بأداء فريضة الاجتهاد . . وللإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ – ١١٤٥ م ١٤٤٥ – ١٥٠٥م) كتاب جعل عنوانه : (الرد على

من أخلد إلى الأرض ، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)! . . قال في مقدمته: «إن الناس قد غلب عليهم الجهل وعمهم ، وأعماهم حب العناد وأصمهم ، فاستعظموا دعوى الاجتهاد ، وعدوه منكرا بين العباد ، ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر ، وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر»! . .

#### \* \* \*

لكن الذى حدث للاجتهاد ، عبر مسيرتنا الحضارية ، أن ميادين من إبداع العقل الإسلامي في الفكر الإسلامي قد أصابها الجدب ، فأصيبت ثمراتها بالذبول . . فمنذ الانقلاب الأموى على فلسفة الشورى ضمرت إبداعات الأمة واجتهاداتها في الفقه الدستورى ، والفكر السياسي الذي يحدد أطر وضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم . . على حين نمت وازدهرت إبداعات الفكر واجتهاداته في الميادين الأخرى . .

فلما طال الأمد بالخطر الخارجي ، تتريا وصليبيا ، وطال الأمد بدول العسكر المماليك ، التي مثلت فروسية العصر اللازمة للدفاع عن وجود الأمة والحضارة إزاء هذا الخطر الخارجي ، وجلب المماليك شريعة مواطنهم الأصلية «برياسة» جنكيز خان (٥٦٢ – ٢٦٤ هـ ١٦٦٧ – ١٦٢١م) فجعلوها قانون العسكر – أى الطبقة الحاكمة – والدواوين السلطانية – أى دوائر الدولة – تراجعت مكانة «فقه المعاملات» الإسلامي ، فذبل ، ثم توقف الإبداع والاجتهاد فيه – وهذا هو الذي أدى إلى ما يسميه البعض إغلاق باب الاجتهاد ؟! – . . حتى جاء عصرنا الحديث ولدينا ثراء وغني في «فقه العبادات» والشعائر الدينية ، يصاحبه فقر شديد في «فقه المعاملات» و«الفكر السياسي» اللازم لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات من الأمور . . الأمر الذي يبرز حاجتنا الماسة إلى تنشيط الاجتهاد في «فقه الواقع» – السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي – ليتسني لأصول شريعتنا الفروع التي تظلل وتحكم وتصبغ بالإسلام هذا الواقع الجديد . .

وربما ، مع تعقد الواقع الجديد . وتشعب علوم الشريعة والحضارة إلى تخصصات كثيرة ودقيقة . . كانت الحاجة إلى «الاجتهاد الجماعي» ، كالشكل الأنسب للعصر الذي نعيش فيه (١) .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل ، انظر : رفاعة الطهطاوى (القول السديد في الاجتهاد والتقليد) - ضمن أعماله الكاملة والمناه وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ١٩٨١ م . و (هائرة المعارف - مادة الاجتهاد تحرير الدكتور صبحى الصالح - طبعة بيرت سنة ١٩٦٧م .

## الثباب

الإسلام: عقيدة وشريعة . والعقيدة هي جوهر التدين بالدين ولبه والغاية منه . والشريعة - سواء في العبادات أم المعاملات أم القيم والأخلاق - هي النهج والطريق الذي يسلكه المسلم للتدين والاعتقاد بعقيدة الإسلام في الألوهية الواحدة ، والبعث الأخروي وما فيه من حساب وجزاء ، والعمل الصالح زادا ليوم المصير . . ذلك هو جماع الإسلام . .

وهذا الإسلام ، بما فيه من عقيدة وشريعة ، هو وضع إلهى ، نزل به الروح الأمين على قلب الرسول الأمين . . فهو ليس بالإفراز البشرى الاجتماعى ، كما تزعم المناهج الوضعية الغربية بالنسبة لمطلق الفكر ، بما فيه الأديان! . .

وهذا الإسلام قد اكتمل ، في عقيدته وشريعته ، منذ أن كان ختام الوحى الإلهى للتنزيل القرآنى ، الذى آذن بختام رسولنا ، وخلي ، سلسلة ومسيرة النبوة والرسالة فكانت رسالته الخاتمة إيذانا باكتمال هذا الدين وخلود معجزته : القرآن الكريم . .

وبسبب من انعقاد الإجماع على تمام الدين واكتماله ، قبل أن يلحق الرسول ، وبسبب من انعقاد الإجماع كذلك على أن التغير والتطور والتجدد ، هو سنة من سنن الله في الكون والوجود والظواهر ، مادية كانت أو اجتماعية أو فكرية . . كان ذلك الوهم الذي توهمه البعض - تحت تأثير المناهج الوضعية الغربية - وهم وتوهم قيام التناقض بين «اكتمال الدين» وبين «التجديد» في علوم هذا الدين ؟! . .

فهل هناك حقا تناقض بين «اكتمال» هذا الدين ، وبين «التجديد» في الدين ؟ . .

إن أهمية هذه القضية تتأكد إذا نحن علمنا أن الذين يتوهمون وجود هذا التناقض ليسوا فقط الذين يتعصبون ضد الدين ، فينحازون «للتجديد» الرافض للثبات والاكتمال في الدين . وإنما يتوهم ذلك ، أيضا نفر من أشد الناس تعصبا للدين ، فينحازون لثبات الدين واكتماله ضد «التجديد»؟! . . الأمر الذي يستدعى البحث عن الحق ، والكلمة السواء في هذا الموضوع! . .

والذين يستعينون بنهج الإسلام في «الوسطية الجامعة» ، وينظرون إلى هذه القضية بمنظارها ، لم ولن يعرفوا هذه الثنائية الانشطارية ، ولا التقابل والتضاد بين «اكتمال الدين وثباته» وبين «التجديد والاجتهاد فيه» .

إننا نتلوا في آيات القرآن الكريم قول الله ، سبحانه وتعالى : ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كُمْ وَاخْشُو هُمْ وَاخْشُو نَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُو هُمْ وَاخْشُو نِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصة غِيْرَ مُتَجَانِفَ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (١) . .

ونقراً في السنة النبوية الشريفة ، قول رسول الله . على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » – رواه أبو داود . . فلا نشعر – إذا تسلحنا بالمنهج الإسلامي ، ووسطيته – أن هناك تناقضا بين اكتمال لدين ، بتمام الوحي وختام النبوة ، وبين التجديد الدائم أبدا لهذا الدين الذي اكتمل بختم الوحي ، وتمام القرآن الكريم . .

ذلك أن الدين - كما أشرنا - : عقيدة وشريعة . . والعقيدة فيه هي الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر . . والشريعة فيه كل ما ينتهجه المسلم ويسلكه ويقيمه كي يعتقد هذه العقيدة ويتدين بها . . . ولكل من العقيدة والشريعة أصول وقواعد ومبادئ وأركان ، وهي جميعها قد اكتملت بتمام الوحي الذي اكتمل به الدين . . لكن الإنسان المسلم ، بحكم خلافته عن الله ، سبحانه وتعالى ، في عمارة الأرض واكتشاف أسرار الكون وسياسة المجتمع وتنمية العمران ، لابد له - وهو ينجز مهمة خلافته هذه - من إقامة أبنية أخرى «يبدعها» هو فوق هذه الأصول والقواعد والأركان والمبادئ ، التي لا «ابتداع» فيها! . . فالإسلام ، كما يقول الحديث النبوي الشريف : «بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصيام رمضان . وحج البيت» - رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي - . . فهو ، إذن ، مبني على هذه الخمس ، وفوقها ترتفع وتعلو أبنية الفروع ، فروع هذه القواعد والمبادئ والأصول والأركان! . .

وهذه الأبنية - الفروع للأصول - والتي تتغير وتتجدد وتتطور ، تبعا للمصالح الشرعية المعتبرة ، ووفقا لمقتضيات الزمان والمكان - إذا كانت متسقة مع مقاصد

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣ .

الأصول وغايات القواعد وفلسفة المبادئ وحدود الأركان - فهى تجديد فى نطاق وأفاق وتأثيرات هذه الأصول والقواعد والأركان . . . فالأصول الثوابت قد اكتملت باكتمال الدين ، بينما أفاقها وأثارها والفروع الباسقة والمنبثقة منها دائمة النمو والتغير والتطور ، شاهدة على دوام التجديد ، وعلى العلاقة بين هذا التجديد وبين الثوابت المكتملة من الأصول والقواعد والمبادئ والأركان . .

#### \* \* \*

ولوضوح هذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامي ، كان اتفاق مذاهب الفكر الإسلامي على امتناع الاجتهاد في الأصول ، ففيها وعليها قامت وحدة الأمة ، منذ اكتمال الدين بختم الرسالة . . وكان اتفاقها ، كذلك ، على أن الاجتهاد الإسلامي مجاله «الفروع» . . فهو ، عندئذ ، يمد فروع الأصول إلى المستجدات من الوقائع والأحكام . . ويُحل أحكاما جديدة - أى فروعا جديدة - محل أحكام تكون الوقائع والأحكام . . . ويُحل أحكاما جديدة - أى فروعا جديدة - محل أحكام هذه الأحكام ذات علل غائية تدور معها وجودا وعدما . . بل إن هذا الاجتهاد والتجديد إنما ينهض بدوره الدائم في الكشف عن جوهر الأصول والقواعد والمبادئ والأركان وتجليتها إذا علاها غبار الابتداع فطمس معالمها بالزيادة أو الانتقاص أو والتحريف أو فاسد التأويل . . ففي الأصول ، وللقواعد أيضا - تجديد - بهذا المعنى . . وهو الذي جعل حديث رسول الله ، ينتحدث عن «تجديد الدين» ، وليس فقط تجديد «فكر المتدينين بالدين» ! . .

فليس «التجديد» ، إذن ، نقيضا لـ «اكتمال الدين وثباته» ، بل إنه السبيل لامتداد تأثيرات الدين الكامل وثوابته إلى الميادين الجديدة ، والأمور المستحدثة ، والضمان لبقاء «الأصول» صالحة دائما لكل زمان ومكان . . أى أنه هو الضمان لبقاء الرسالة الخاتمة خالدة الخلود الذى أراده الله ، ولولا مَدُّ «التجديد» الفروع الجديدة إلى الجديد من المحدثات ، وإقامته الخيوط الجديدة بين الأصول الثابته وبين الجديد الذى يطرحه تطور الحياة . . ولولا تجديده الدائم الذى يجلو الوجه الحقيقى والجوهر النقى لأصول الدين وثوابته . . لولا دور «التجديد» هذا في حياة الإسلام ومسيرته لنسخت وطمست هذه الأصول ، إما بتجاوز الحياة المتدة لظل الفروع الأولى والقديمة ، فيعرى هذا الامتداد الجديد من ظلال الإسلام ، أو بتشويه البدع – عندما تتراكم – لجوهر هذه الأصول . .

«فالتجديد» ، إذن ، هو السبيل لاستمرارية - أى ثبات - الدين الكامل ، وليس نافيا لثبات واكتمال هذا الدين ؟! . .

وإذا كان الله ، سبحانه وتعالى ، قد تعهد بحفظ القرآن الكريم وصيانته عن التحريف والتبديل - وفيه جماع أصول الدين - فقال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١) . . فإنه ، سبحانه وتعالى ، قد يسر للمسلمين أسباب ذلك الحفظ ، فكان جمعه وتدوينه وخدمته بعلوم القرآن . . وكذلك كان الحال مع الدين الخاتم والرسالة العامة ، التي عنى ختم الرسالات بها إرادة الله دوام بقائها وعطائها إلى أن يعرض البشر على بارئهم يوم الدين . . فكان السبيل إلى دوام بقاء هذا الدين وعطائه ووفائه بحاجات البشر المتجددة ، هو إعمال سنة «التجديد» للدين . .

هكذا جمعت الوسطية الإسلامية ، وتجمع ، بين «اكتمال الدين» وبين «تجديده» الأمر الذي ربط - في الفكر الإسلامي ، والمسيرة الحضارية الإسلامية - بين «السلفية» وبين «التجديد» ؟! . . فالسلف هو الماضي ، والمرجع ، والجذور ، والمنابع الأولى والجوهرية والنقية لديننا ولحضارتنا . . والتجديد هو جلاء الوجه الحقيقي لهذه الأصول ، بتنقيتها من البدع والابتداع ، وهو ، أيضا ، مد الفروع الجديدة والنابعة من هذه الأصول - لتظلل الميادين الجديدة ، ولتضبط الواقع الجديد بضوابط هذه الأصول . .

ونحن إذا نظرنا إلى ذاتنا الحضارية بمنهجنا الإسلامي هذا ، فسنجد أن في «سلفيتنا» الإسلامية – وهي التي تعنى : العودة إلى الأصول الجوهرية والنقية لديننا وحضارتنا – سنجد أن في هذه «السلفية» – «اجتهادا» يميز بين الجوهر جوهر الوضع الإلهي للدين – وبين الإضافات والنواقص والبدع التي طرأت وعدت على جوهره وأصوله . . وسنجد أن في «اجتهادنا» – الذي هو استنباط الأحكام الجديدة للواقع الجديد – سنجد أن في هذا «الاجتهاد» : «سلفية» ، تستحضر الأصول والمبادئ والمقاصد ، لنرى الواقع الجديد في ضوئها ، ونستخرج له منها الأحكام الجديدة ، ونقيم على قواعد الأصول ما يتسق معها من بناء جديد! . .

ففى «السلفية»: تجديد . . وفى «التجديد»: سلفية . . وكل المجددين - فى مسيرتنا الحضارية - بهذا المفهوم وهذه المعايير - كانوا سلفيين؟! . . .

إن سلفيتنا ليست هي «الأرثوذكسية» المسيحية ، التي وقفت وتقف عند قديم الأصول ، وقفة جمود وسكون ، رافضة للجديد وللتجديد . . وإنما سلفيتنا : التزام بالأصول ، وعودة إلى المنابع الجوهرية والنقية . . ورفض ونقض لركام الإضافات والنواقص والبدع والتحريف عن الجوهر الإلهى للدين ، وذلك حتى تنبت أصوله

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩ .

الفروع الجديدة التي يستظل بها الواقع الجديد . . واستضاءة وإضاءة للواقع المعاصر بهذا الجوهر الإلهي الثابت . . فهي ، إذن ، عين التجديد ، وليست مقابلا له ولا نقيضا! . . .

وإذا كان «مفهوم التقدم» قد ظهر فى الحضارة الغربية كثمرة لثورة «الوضعية العلمانية» على اللاهوت الكنسى للمسيحية الغربية ، وكنقض وتجاوز «للثبات» الذى فرضه هذا اللاهوت على المتغيرات الدنيوية . . فإن «التقدم» و «التجديد» ، عيادينهما ، فى الإسلام وحضارته ، هما سنة وقانون من سنن الله وقوانينه فى الأكوان والمجتمعات ، لا تناقض بينهما وبين اكتمال الإسلام وثبات أصوله ، بل إنهما – كما رأينا السبيل إلى إعمال هذا الدين الثابت الكامل ، دائما وأبدا ، فى هذه الحياة! (١) . .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (معالم المنهج الإسلامي) .

## الثأويسل

### التَّأويل:

فى مصطلح العربية - كما يعرفه أبو الوليد ابن رشد (٥٢٠ - ٥٩٥ هـ ١١٢٦ - ١١٩٨م) - : «هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التَّجوُّز» . .

وفى تعريف الشريف الجرجاني (٧٤٠ - ٨١٦ هـ ١٣٤٠ - ١٣٤٦م) «هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتَّمَل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة»...

والتأويل غير التفسير . . ففى مثل قول الله سبحانه : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ (١) . . إذا قلنا إن المعنى : «يخرج الطير من البيضة» - مثلا - كان «تفسيرا» . . أما إذا قلنا إن المعنى «هو إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل» - مثلا - كان «تأويلا» . . ففى المعنى الثانى إخراج اللفظ عن معناه ودلالته الحقيقية إلى الدلالة المجازية . . بينما الأمر ليس كذلك في التفسير . .

والتأويل المضبوط بقواعد العربية ومنطق الإسلام سبيل سلكه كل أعلام الإسلام، من مختلف المدارس والمذاهب والتيارات - مع اقتصاد البعض فيه . . وتوسط البعض . . وإكثار البعض الآخر - كأهل الحديث ، والأشعرية ، والمعتزلة . . وحجة الإسلام الغزالي (٥٠٠ - ٥٠٥هـ ١٠٥٨ - ١١١١م) يقول عن «التأويل» - كاستثناء لابد منه - : «إنه ما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه» . .

وتأويل أمر من الأمور لا يعنى إلغاء وجوده - هذا إذا كان تأويلا صحيحا- وإنما يعنى تصور هذا الوجود على نحو من الأنحاء الخمسة للوجود وهي التي يحددها الإمام الغزالي - في :

١ - الوجود الذاتى : أى الحقيقى ، الثابت خارج الحس والعقل ، ولكن يأخذ الحسودة ، فيسمى أخذه إدراكا .

(١) الأنعام : ٩٥ .

- ٧ والوجود الحسى: الذي يتمثل في القوة الباصرة من العين لما لا وجود له خارج العين ، فيكون موجودا في الحس ، ويختص به الحاس ، ولا يشاركه فيه غيره ، كرؤية النائم ، والمريض المتيقظ لصور لا وجود لها خارج حسه . . .
- ٣ والوجود الخيالي : لصور المحسوسات التي يخترعها الإنسان في خياله ،
  فيشاهدها وإن كان مغمض العينين . .
- ٤ والوجود العقلى: مثل أن يكون للشيء: روح ، وحقيقة ، ومعنى مثل «اليد» فإن لها صورة محسوسة ، ومتخيلة ، ولها معنى هو حقيقتها ، وهي القدرة على البطش التي هي «اليد العقلية» . .
- والوجود الشبهى: وهو أن يكون نفس الشيء موجودا ، لا بصورته ، ولا بحقيقته ، لا في الخارج ولا في الحس ولا في الخيال ولا في العقل ، ولكن يكون الموجود شيئا آخر يشبهه في خاصة من خواصه وصفة من صفاته . . وذلك مثل : الغضب والشوق والفرح والصبر إذا وردت في حق الله سبحانه فإنه لا يجوز أن نثبت له شيئا من ذلك لا بصورته ولا على سبيل الحقيقة ، لا في الخارج ، ولا في صفة الحس ، ولا في الخيال ، ولا في العقل ولكن في صفة من الصفات تقارنها وأثر من الآثار يصدر عنها . .

فعلى أى مرتبة من مراتب الوجود هذه تأتى درجات التأويلات ، لا يكون الوجود منفيا . . فيكون التصديق قائما ، لكن مع التأويل في درجات الوجود .

أما التأويل الفاسد ، الذي سلكته الفرق الباطنية ، فهو الذي جعل التأويل : «القاعدة» . . وليس «الاستثناء» . . والذي عممه في كل أحكام التشريع وجميع النصوص . . والذي حرره من قواعد العربية في التأويل ومن منطق عقائد الإسلام وأحكام شريعته . . فعندهم : لكل ظاهر باطن . . ولكل تنزيل تأويل . . مع تعميم ذلك في العقائد والعبادات والمعاملات . . في الثوابت والمتغيرات . . في أخبار عالم الغيب وعالم الشهادة . . مع الإغراق والمغالاة فيما دعوه أسرارا ورموزا للحروف والأعداد! (١) . .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل ، انظر : الغزالى (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧م و د . عبد الرحمن بدوى (مذاهب الإسلاميين) طبعة بيروت سنة ١٩٧٣ . ، و د . محمد عمارة (التفسير الماركسي للإسلام) طبعة القاهرة سنة ١٩٦٦م .

### 18, 13

من المواقف الفكرية المحتاجة إلى جلاء ، موقف الإسلام من الإبداع . . ذلك أن بعض الناس – حسن ظن بالإسلام . . أو إساءة ظن به – قد انطلقوا – جميعا! – إلى الاتفاق على موقف خاطئ من رأى الإسلام في الإبداع . . ومن عجب أن اتفاق هؤلاء البعض – المتعصبين للإسلام والمتعصبين ضده – في هذا الموقف الخاطئ ، قد حدث انطلاقا من تفسيرهم لحديث رسول الله ، على الذي يقول فيه : «إن أصدق الحديث كتاب الله ، وإن أفضل الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل مُحْدَثَة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»(١) .

فانطلاقا من هذا الحديث ظن البعض تحريم الإسلام لكل إبداع ، ولجميع الحدثات والمستجدات ، دونما تمييز بين إبداع يخالف ويناقض الكتاب والسنة - وهي البدعة في ثوابت الدين ، التي تخالف ما يجب فيه «الاتباع» ، ويحرم فيه «الابتداع» - وبين الإبداع المحمود في الفكر الإنساني والصناعات العمرانية ، بل وفي الفضائل الدينية التي لا تقع في حيز المخالفة لأصدق الحديث - كتاب الله - ولأفضل الهدى - سنة رسول الله ، المحلي - بل ودون وعي بأن اشتمال الكتاب والسنة على «أفضل» الحديث والهدى لا يعنى نفى «الفضل» عن جميع ما لم يرد فيهما! . . .

ولأن هذه القضية هي واحدة من القضايا الكبرى - والمشكلة - في العقل المسلم المعاصر ، زاد الجدل حولها ، واشتد الاستقطاب بسببها - فإنها في حاجة إلى جلاء ، تبدأ خطواته من الأصول والجذور . .

إن «الإبداع - كما يُعَرِّفه علماء مصطلحات القرآن - هو «إنشاء صنعة جديدة بلا احتذاء واقتداء» . . وهو ذات التعريف الذي نجده في معاجم العربية «فَبَدَعَ الشيء يَبْدَعه بَدْعًا ، وابْتَدَعه : أنشأه وبدأه ، واخترعه ، لا على مثال » . .

فالإبداع هو إنشاء الجديد ، واختراع غير المسبوق ، وصناعة ما لا مثال له ، سواء أكان ذلك في صناعة الفكر أم في الصناعات العملية للأشياء . .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي وأبو داود والدارمي وابن ماجة والإمام أحمد .

لكن علماء الاصطلاحات ، في حضارتنا ، عين وفي البيان النبوى لهذا البدعة في الدين» – الذي اكتمل في البلاغ القرآني وفي البيان النبوى لهذا البلاغ – وبين الإبداع والاختراع في «الفكر الإنساني» الذي لم يقل أحد بإغلاق أبواب الإبداع فيه ، لأنه – الفكر – ثمرة للوجود الدائم أبدا ، والمتغير دائما! . و «الفكر» صناعة إنسانية ، يأتي ثمرة «للتفكر» ، بينما «الدين» وحي الهي ، وليس ثمرة «للتفكر» ، حتى إنه لا يسمى على الحقيقة – «فكرا» ؟! . . إنه «علم إلهي» ، وليس «فكرا إنسانيا» ، وفارق بين «العلم الإلهي» الذي هو سبب لوجود الموجودات ، وبين «الفكر الإنساني» ، الذي هو مُسبب عن هذه الموجودات ، ومتغير ومتطور بتغيرها وتطورها! . .

عيز علماء المصطلحات - الفنية . . واللغوية - بين «الإبداع الفكرى» وبين «البدعة في الدين» ، عندما يُعَرِّفون هذه البدعة بأنها «الحَدَث ، وما ابْتُدع في الدين بعد الإكمال» . .

وإذا كان «التجديد» سنة من سنن الاجتماع الدينى فى النسق الفكرى الإسلامى ، دائمة الفعل ، عبر الزمان والمكان ، لا تبديل لها ولا تحويل . يقرر ذلك لها وفيها ، رسول الله ، عندما يقول : «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها(١) » . . فإن «التجديد» لا يمكن إلا أن يكون ثمرة للإبداع ، ومثمرا لمقادير ، قلّت أو كثرت ، من «الإبداع»! . .

وإذا كان «الاجتهاد» فريضة إسلامية ، يتوقف عليها بقاء أصول الشريعة دائمة العطاء والإثمار لما يواكب المتغيرات والمستجدات والمحدثات ، عبر الزمان والمكان . . فهذا «الاجتهاد» – الذي يختلف فيه إمام عن إمام . . ومذهب مع مذهب . . وعصر عن عصر – لابد أن يكون ثمرة لإبداع ، وحاملا لقدر من «الإبداع»! . .

فالتمييز بين «الإبداع في الفكر والصناعة» - أى في «العمران» وعلومه - الشرعية منها والمدنية - وبين «البدعة في الدين» - أى في ثوابته التي اكتملت بختم الوحي والنبوة - موقف واضح ، لا غموض فيه ولا خلاف عليه بين علماء الإسلام . .

بل إن أئمة المسلمين وفقهاءهم - من كل المذاهب الإسلامية - قد ميزوا في «البدعة الدينية»، بين تلك التي «خالفت» الكتاب والسنة، فهي «بدعة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

الضلالة» التي نهى عن إحداثها رسول الله ، وإن لم يأت بها قرآن أو الهدى التي لا تخالف ما جاء به الكتاب والسنة ، وإن لم يأت بها قرآن أو حديث . . وفيها تدخل الفضائل والخيرات وأصناف المعروف التي يبدعها ويبتدعها الإنسان ، فتتحقق بها مقاصد دينية ، رغم أنها لم ينص عليها البلاغ القرآني ولا السنة النبوية تحديدا . . فهي إبداع يحقق «المقاصد الدينية» وليس «اتباعا» لشعيرة حددتها الشريعة الدينية . . وفي هذا التمييز بين «البدعة الضالة» ، و«البدعة الحمودة» يقول الإمام الشافعي (١٥٠ – ٢٠٤هـ ٧٦٧ – ٨٢٠) : «البدعة : ما أُحْدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا ، فهو البدعة الحمودة» . ولم يخالف شيئا من ذلك ، فهو البدعة المحمودة» .

فالبدعة ، التى هى ضلالة ، وفى النار ، ليست الإبداع الجديد الذى لم يرد به وحى ولم تنطق به سنة . وإغا هى المخالفة لما جاء فى الكتاب والسنة . فالوحى الإلهى والسنة النبوية لم تحصر - نصا وتفصيلا - كل ما هو محمود ، ومن ثم فأبواب الإبداع والابتداع للأمور المحمودة كانت وستظل مفتوحة أبدا . والمنهى عنه من «البدع» ، هو المخالف لمبادئ الشريعة وأحكام الدين . .

ولم يكن الإمام الشافعي - ولا غيره من أئمة الإسلام - مبتدعا لهذا التمييز - في البدعة الدينية - بين «البدعة الضالة» و «البدعة المحمودة» . . وإغا كان هذا التمييز منهاجا متعارفا عليه في اجتهادات الصحابة واستجابة الخلفاء الراشدين للمقاصد المشروعة بأعمال صالحة لاتخالف النصوص والأحكام ، وإن لم ترد في هذه النصوص والأحكام . .

وما روى الأئمة فى هذا المقام «بدعة» عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، التى ابتدعها عندما جمع الناس على «قيام» رمضان ، وذلك بأداء صلاة التراويح جماعة ، وبانتظام . . وهو ما لم يفعله رسول الله ، وذلك بأذ كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا ، ثم هو ، وله ألم يجمع الناس لها . . فجاء عمر ، رضى الله عنه ، فجعلها شعيرة دائمة فى ليالى رمضان ، وجمع الناس عليها وفيها . . بل وسماها «بدعة» فقال : «نعمت البدعة هذه» (۱)!

روى الأثمة ذلك ، واستشهدوا به على وجود «بدعة هُدَى محمودة» مغايرة «لبدعة الضلالة المذمومة» ، وعلى ضرورة التمييز بين «البدعة . . والإبداع» حتى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، ومالك في (الموطأ) .

فى الأمور الدينية .. ووجدنا عز الدين ابن الأثير (٥٥٥ - ٣٣٠هـ ١٦٠٠ - ١٦٣٣ وهو يتحدث عن «البدعة» - يقول : «البدعة بدعتان : بدعة هُدَى ، وبدعة ضلالة . فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومن كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو فى حيز المدح . وما لم يكن له مثال موجود - (وهو الإبداع والاختراع على غير مثال سابق) - كنوع من الجود والسخاء ، وفعل المعروف ، فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به ، لأن النبى ، وأجر من عمل له فى ذلك ثوابا ، فقال : «من سَنَّ سَنَّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» . وقال فى ضده : «ومن سَنَّ سُنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» . وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله» . .

ويمضى ابن الأثير ، فيدعم هذا الرأى بما روى عن عمر بن الخطاب ، فيقول ، «ومن هذا النوع ، قول عمر عَرَا في : «نعمت البدعة هذه» ، لما كانت من أفعال الخير ، وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ، ومدحها ، لأن النبى ، في ، لم يسنها لهم ، وإنما صلاها ليالى ثم تركها ، ولم يحافظ عليها ، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، وإنما عمر ، رضى الله عنهما ، جمع الناس عليها ، وندبهم إليها ، فبهذا سماها بدعة . . . فيحمل حديث : «كل محدثة بدعة» على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة» . .

وتأسيسا على هذا المنهاج ، في الفقه الذي يميز - في البدعة الدينية - بين «الضلالة . . المذمومة» ، التي تخالف الدين الثابت . . وبين «بدعة الهدى المحمودة» التي لم تأت بها أحكام الدين ، لكنها لا تخالف تلك الأحكام ، فهي إبداع وابتداع فيما لا يخالف كتابا ولا سنة . . تأسيسا على هذا المنهاج في الفقه والنظر أجرى العلماء الأحكام الخمسة - الوجوب . والحرمة . . والندب . والكراهة - والإباحة - على كل إبداع وابتداع . .

فواجب إبداع وابتداع العلوم التى لا تقوم فرائض الدين وواجبات خلافة الإنسان لله في عمران الأرض إلا بإبداعها وابتداعها .. شرعية كانت أو مدنية تلك العلوم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي والإمام أحمد

ومحرمٌ ابتداع المحرمات المخالفة لأوامر الشرع ونواهيه . .

ومندوب ومستحب إبداع ما يلزم لمندوبات ومستحبات الدين والدنيا . .

ومكروه إبداع وابتداع ما يؤدي إلى المكروه دينيا ودنيويا . .

ومباحٌ إبداع وابتداع كل ما يدخل في المباحات من أمور الدين والدنيا . . (١) وإذا كان الإبداع ، حتى في الإطار الديني ، مفتوحة أمامه الأبواب فيما لا يخالف مبادئ الدين وأحكام الشريعة . . فمن باب أولى يكون الحال مع الإبداع في سياسات الدنيا وشئون العمران . .

ويلفت النظر، ويستدعى التأمل، أن ذلك لم يكن موطن خلاف بين فقهاء الإسلام أو فى مذاهب الإسلاميين . . فحتى علماء «مدرسة الأثر» ، الذين تحرج الكثيرون منهم فى استخدام «الرأى» و «القياس» و التأويل» وأشباهها من سبل النظر والبحث والاستنباط ، رأيناهم يفتحون الباب للإبداع فى السياسات ، بل ويجعلون السياسات التى يبدعها العقل الإنسانى جزءا من السياسة الشرعية ، ويجعلون السياسة ذكر فى الكتاب أو السنة ، طالما أنها لا تخالف ما جاء فيهما من نصوص ومبادئ وأحكام . . فحثوا على الإبداع «الموافق للشرع» ، ولم يكتفوا بما «نطق به الشرع» .

ولقد حدثت «مناظرة» بين الإمام السلفى أبو الوفاء على بن عقيل محمد بن عقيل البغدادى (٤٣١ - ١٠٤٠ هـ ١٠٤٠ ، ١١١٩م) وبين أحد فقهاء الشافعية ، قال فيها ابن عقيل كلاما نفيسا ، عن «شرعية» الإبداع الإنسانى فى السياسة ، طالما لم يخالف الدين ، حتى وإن لم يأت به الوحى ولم ينطق به رسول . .

قال ابن عقيل في بيان المعنى الحق لقول الفقيه الشافعي : «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» :

«السياسة: ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحى، فإن أردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أى: لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت: ما نطق به الشرع، فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين. ما كان رأيا اعتمدوا فيه على المصلحة» ثما لم ينطق به الشرع -

<sup>(</sup>۱) انظر فى ذلك : الراغب الأصفهانى (المفردات فى غريب القرآن) - مادة «بدع» - طبعة القاهرة سنة ١٩٩١م . والتهانوى (كشاف اصطلاحات الفنون) طبعة الهند سنة ١٨٩١م . وابن منظور (لسان العرب) طبعة دار المعارف . القاهرة .

ولقد عقب ابن القيم (٦٩١ - ٧٥١ هـ ١٢٩٢ - ١٥٣٠م) على أهمية هذه القضية وخطورة الآثار المترتبة على الخلاف فيها . . فقال :

«وهذا موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام ، وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود ، وضيعوا الحقوق ، وجرأوا أهل الفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل ، وعطلوها ، مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق ، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع . والذى أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة ، والتطبيق بين الواقع وبينها . . إن الله قد أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض ، فإذا ظهرت أمارات الحق ، وقامت أدلة العدل ، وأسفر صبحه بأى طريق كان ، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره ، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر ، بل بين بما شرعه من الطرق آن مقصوده: إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط ، فأى طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها . والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها ، وإنما المراد غاياتها ، التي هي المقاصد ، ولكن نبُّه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ، ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها . وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك ؟! . .

إننا لا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة ، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها ، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي ، وإلا فإذا كانت عادلة فهي من الشرع . . فالسياسة نوعان : سياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها ، وسياسة عادلة ، تُخرج الحق من الظالم الفاجر ، فهي من الشريعة ، علمها من علمها ، وجهلها من جهلها . . وهذا أصل من أهم الأصول وأنفعها »(١)!

فالإبداع الإسلامي في السياسات ، ليس فقط مطلوبا ، وإنما هو - إذا تحقق به العدل والقسط - جزء من الشريعة الكاملة ، وباب من أبوابها ، حتى وإن لم ينزل به الوحى أو ينطق به الرسول ، عليه .!

ذلك هو الموقف الإسلامي من «الإبداع . . والابتداع» . .

<sup>(</sup>۱) ابن القيم (إعلام الموقعين) جـ ٤ ص ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٥ طبعة بيروت سنة ١٩٧٣م . و( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ص ١٧ - ١٩ - ٥ . تحقيق د . جميل غازي . طبعة القاهرة سنة ١٩٧٧م .

فمن الأفعال الإنسانية ما هو محاكاة وتقليد واتباع . .

ومنها ما هو إبداع وتجديد . . أي إنشاء واختراع لا على مثال سابق . .

وإذا كان هذا الإبداع مخالفا لما أمر به الله ، سبحانه وتعالى ، أو رسوله ، وإذا كان هذا الإبداع مخالفا لما أمر به الله ، سبحانه وتعالى ، أو رسوله ، وإنه الله فتلك هي «بدعة الضلالة . . المذمومة» إسلاميا . .

أما إن كان الإبداع واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه ، ودعا إليه الرسول ، فهو فى حيز الممدوح . . وكذلك إذا كان الإبداع فيما لا يخالف أمر الله ورسوله ، فهو محمود ، حتى وإن لم ينزل به وحى ولم يرد فيه حديث .

وإذا كانت عمارة الأرض هي المقاصد العظمي من وراء استخلاف الله للإنسان ، فإن الإبداع الإنساني في سائر ميادين العمران البشرى داخل في السبل والآليات التي لابد منها لتحقيق مقاصد هذا الاستخلاف . . شريطة أن لا يخالف هذا الإبداع دينا ثابتا في البلاغ القرآني أو في البيان النبوى لهذا البلاغ .

#### \* \* \*

ولأن المسلمين قد أجمعوا على جواز وصف الإنسان بـ «العلم» و «العالم» ، مع أنها من صفات الله سبحانه وتعالى ، الذي ليس كمثله شيء ، لا في الذات ولا في الصفات . وذلك وعيامنهم باختلاف المضامين والمفاهيم في الصفة ، عندما يوصف بها الإنسان - فعلم الله كلى ومحيط وسبب في وجود الموجودات . بينما علم الإنسان جزئي ونسبى ومعلوم ومُسَبَّب عن الموجودات . .

لأن المسلمين صنعوا ذلك ، دون تحرج ، رأينا علماءنا يميزون بين الإبداع الإلهى - والله ﴿ بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ (١) - وبين الإبداع الإنساني ، قائلين : «إن الإبداع إذا استعمل في الله تعالى ، فهو : إيجاد الشيء بغير آلة ، ولا مادة ، ولا زمان ، ولا مكان . وليس ذلك إلا لله » (٢) . . بينما الإبداع الإنساني له آلياته ، ومواده ، وهو داخل في الزمان والمكان . .

وهكذا تميز منهاج النظر الإسلامى ، فى هذا المبحث ، بالجرأة والدقة ، عندما لم يقف عند حدود المصطلحات ، وإنما عين الفروق فى مضامين المصطلحات ومفاهيمها ، فحافظ على أرقى مستويات التنزيه والتجريد فى صفات الذات الإلهية ، فى نفس الوقت الذى فتح فيه أمام الإنسان المسلم أوسع الأبواب للإبداع والابتداع فيما لا يخالف ما جاء به البلاغ القرآنى والبيان النبوى من أحكام الإسلام .

(١) البقرة : ١١٧ . (٢) (المفردات في غريب القرآن) - مادة «بدع» .

# الهويسة

في بداية الحديث عن قضية «الهُويَّة الثقافية» وعلاقتها بكل من «الأصالة» و«المعاصرة» . . لابد من تحديد المعنى العلمي للمصطلحات .

- فالهُوِيَّة: في عرف حضارتنا العربية الإسلامية مأخوذة من: «هُوَ.. هُوَ» بعنى : جوهر الشيء .. وحقيقته .. فهوية الإنسان .. أو الثقافة .. أو الخضارة .. هي : جوهرها وحقيقتها .. ولما كان في كل شيء من الأشياء إنسانا أو ثقافة أو حضارة «الثوابت» و «المتغيرات» .. فإن هوية الشيء هي «ثوابته» ، التي «تتجدد» ولا «تتغير» ، تتجلي وتفصح عن ذاتها ، دون أن تخلي مكانها لنقيضها ، طالما بقيت الذات على قيد الحياة! .. إنها كالبصمة بالنسبة للإنسان ، تتجدد فاعليتها ، ويتجلي وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الغبار وعوامل الطمس والحجب ، دون أن تخلي مكانها ومكانتها لغيرها من البصمات! . .
- والثقافة: هي كل ما يسهم في عمران النفس وتهذيبها . فالتثقيف: من معانيه التهذيب . وإذا كانت المدنية هي تهذيب الواقع بالأشياء ، فإن الثقافة هي تهذيب النفس الإنسانية بالأفكار . . وكلاهما عمران . . عمران للواقع . . وعمران للنفس . . فهما شقا «الحضارة» التي هي «العمران»! . .

وتعلق الثقافة واختصاصها بعمران النفس الإنسانية وتهذيبها ، هو الذي يعطى لثقافات الحضارات المتميزة تمايزا! . . منبعه ومنطلقه ودواعيه : تميز النفس الإنسانية ، في كل حضارة من الحضارات ، بتميز المكونات والمواريث والعقائد والفلسفات التي تمايز بين «البصمات» الثقافية في أم هذه الحضارات! . . .

• والأصالة: في عرف العربية - من: الأصل .. وأصل كل شيء: نسبه ، الذي إليه يرجع وله ينتسب .. وجوهره وحقيقته وثوابته الباقية ، والمستعصية على الفناء والزوال .. فالأصالة ، في ثقافة ما هي جذورها الأصيلة ، وثوابتها

المستمرة ، أى هويتها الممثلة «للبصمة» التي تميزها عن غيرها من ثقافات أم الحضارات الأخرى . .

• أما المعاصرة: فإنها المفاعلة، أى التفاعل بين الإنسان – أو الثقافة أو الحضارة – وبين العصر – أى الزمن – المعيش. فإن تمايزت الأمم فى ثقافاتها ، لتمايز هويات هذه الثقافات ، فإنها ولابد متمايزة فى تفاعلها مع العصر الذى تعيش فيه . . فللأم المتمايزة فى الهويات الثقافية «معاصرات» متميزة! . . وليست هناك فى العصر الواحد معاصرة واحدة لكل الأمم والثقافات والحضارات ، كما يزعم الذين يحسبون أن المعاصرة هى استعارة الثقافة السائدة والمهيمنة فى عصر ما . . وليست – كما هى حقيقتها – : المفاعلة مع العصر! . .

إنها أشبه ما تكون بتفاعل الإنسان وتلاؤمة مع اللحظة الراهنة من عمره ، تفاعلا يضيف به الجديد ، ويتجاوز به غير الملائم من مواريثه ، وفق المعايير التي هي ثوابته . . وأصالته . . وهويته . . إنها الهوية المتميزة . . والأصالة المتميزة تتجلى في طور جديد . . كالإنسان الذي ينمو ويتطور دون أن يفقد هويته أو يتنازل عن أصالته أو يمحو «البصمة» التي تميزه عن غيره من الناس! . .

إذن . . . فلكل ثقافة أصالة متميزة ، هي هويتها . . وجوهرها . . وحقيقتها . . وثوابتها . ولكل أصالة ثقافية متميزة معاصرتها المتميزة كذلك! . .

هذا عن المصطلحات . . ومضامينها . . وما يمثله ضبط هذه المضامين من إسهام في وضوح الرؤية الذي نظمح إليه . . وضوح الرؤية لهذا الموضوع . . موضوع : «الهوية الثقافية بين الأصالة والمعاصرة» . .

#### \* \* \*

فإذا ما انتقلنا إلى صلب الموضوع ، وتساءلنا عن هوية ثقافة أمتنا ، التى هى جوهر هذه الثقافة ، وحقيقتها ، والأصالة المميزة لها . . فإننا نستطيع أن نقول : إن الإسلام ، منذ أن تدينت به أغلبية هذه الأمة قد أصبح هو الهوية الممثلة لأصالة ثقافة هذه الأمة . . فهو الذى طبع ويطبع وصبغ ويصبغ ثقافتها بطابعه وصبغته . . فعاداتها وتقاليدها ، وأدابها وفنونها ، وسائر علومها الإنسانية – فى السياسة والاقتصاد والاجتماع – وفلسفة علومها الطبيعية والتجريبية . . ونظرتها للكون . . وللذات . . وللآخر . . وتصوراتها لمكانة الإنسان فى هذا الكون . . من أين أتى؟ . . وإلى أين ينتهى ؟ . . وحكمة هذا الوجود وغايته ؟ . . كل ذلك – وما

ماثله - قد انطبع بطابع الإسلام ، واصطبغ بصبغته . . حتى لنستطيع أن نقول ، ونحن مطمئنون كل الاطمئنان ، إن ثقافتنا إسلامية . . وأن معيار الدخول والخروج في ميدان ثقافتنا ، والقبول والرفض فيها ، هو المعيار الإسلامي . .

وإذا كانت تيارات الأصالة الفكرية ، في واقعنا المعاصر ، إنما تتمثل أساسا - بل وتكاد تنحصر - في :

(١) تيار إسلامي . . تنتمي إلى فصائله المتعددة أغلبية الأمة .

(ب) وتيار قومى .. هو- فى أغلب فصائله - امتداد لأصالة الأمة اللغوية والتاريخية .. وإذا كان الإيمان بأن الإسلام هو ثقافة أمتنا وأصالتها ومعيار تميز هويتها - ومن ثم معاصرتها - عن أمثالهما فى ثقافات أم الحضارات الأخرى .. إذا كان ذلك مُسلَّمة من المسلمات الفكرية لدى المسلمين والإسلاميين من أبناء أمتنا .. فإنه ، أيضا ، من المسلمات التي يدعو إليها أبرز فصائل التيار القومى فى والإسلامي ..

وإذا كانت هذه الصفحات لا تتسع لاستقصاء الشواهد على أن هذه هى حقيقة موقف التيار القومى من «إسلامية ثقافتنا» . . فإننا نكتفى ، للدلالة على هذه الحقيقة ، بكلمات لواحد من المفكرين والساسة العرب . . هو أبرز المنظرين المعاصرين للتيار القومى ولحركة القومية العربية . . وهو أبرز مسيحى عربى برز فى الميدان السياسى للتيار القومى العربى المعاصر . . فكلماته عن «إسلامية ثقافة أمتنا» هى التعبير عن التقاء التيار القومى ، مسيحيه ومسلميه ، مع التيار الإسلامي حول هذه الحقيقة من حقائق هويتنا وأصالتنا الثقافية . . .

يقول واحد من أبرز المفكرين القوميين - وهو مسيحي الديانة -:

«لا يوجد عربى غير مسلم! . فالإسلام هو تاريخنا ، وهو بطولاتنا ، وهو لغتنا ، وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون . . إنه الثقافة القومية الموحدة للعرب على اختلاف أديانهم ومذاهبهم . . وبهذا المعنى لا يوجد عربى غير مسلم ، إذا كان هذا العربى صادق العروبة ، وإذا كان متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاتية . . وإن المسيحيين العرب عندما تستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها ويحبوها ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم . . ولئن كان عجبى شديدا للمسلم الذي لا يحب العرب ، فعجبى أشد للعربي الذي لا يحب الإسلام؟! . . (١)» .

<sup>(</sup>۱) ميشيل عفلق (الكتابات السياسية الكاملة) جـ ٣ ص ٣٣ ، ٢٦٩ وجـ٥ ص ٦٨ طبعة بغداد سنة ١٩٨٧ و مرام ١٩٨٨ .

إذن . . فهويتنا الثقافية لأصالتنا الثقافية . . هوية إسلامية . . وأصالة إسلامية . . على هذه الحقيقة تجتمع تيارات الأصالة الفكرية والسياسية في بلادنا - إسلامية وقومية - بلسان أبرز منظريها ، مسلمين ومسيحيين! . .

#### \* \* \*

لكن ... ما هى السمات والقسمات الرئيسية التى ميزت ثقافتنا الإسلامية ، فى طور أصالتها عن غيرها من ثقافات أم الحضارات الأخرى . والتى يجب أن تميزها فى طور معاصرتها الراهن ، وفى المستقبل كذلك ، عن الثقافات الأخرى غير الإسلامية؟؟ ...

بالطبع ، فإن الإطار المحدد والحيز المحدود لهذه الصفحات لا يسمح باستقصاء هذه القسمات والثوابت ، المكونة لهوية ثقافتنا ، والتي تمثل «معايير إسلاميتها» . . ولذلك ، فإننا سنختار سمة رئيسة من سمات هذه «الإسلامية الثقافية» ، هي سمة «الوسطية الإسلامية» . . ثم نضرب لها وعليها - في إيجاز شديد - بعض الأمثال الذي توضح ماذا تعنيه الوسطية الإسلامية في تميز أصالتنا ومعاصرتنا الثقافية عن ثقافات أم الحضارات الأخرى . .

إن الوسطية ، في المنظور القرآني ، هي صفة رئيسة وجامعة للأمة الإسلامية . . بل إنها إرادة الله لهذه الأمة ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (١) . . وإذا كانت الوسطية تعنى رفض الانحياز إلى طرف ضد طرف ، وقطب من أقطاب الظاهرة دون القطب الآخر . . فإنها – في المفهوم الإسلامي – ليست التوسط المعزول عن الطرفين والقطبين والمغاير لهما تمام المغايرة . إنها موقف جديد ، وثالث و لكنه لا يغاير قطبي الظاهرة المدروسة ، وإنما يجمع – بالنظرة الشاملة – كل ما يمكن جمعه ، ويؤلف كل ما يمكن تأليفه من قطبي الظاهرة المدروسة . إنها ليست نقطة رياضية ثابته تتوسط قطبي الظاهرة المدروسة ، وإنما هي موقف جديد يتألف من عناصر الحق والعدل في القطبين معا . . إنها العدل والتوازن بين يتألف من عناصر الحق والعدل في القطبين معا . . إنها العدل والتوازن بين القطبين ، وليست الانحياز لواحد منهما ولا المغايرة التامة لهما ! . . إنها الحق بين باطلين . . والعدل بين ظلمين . . والاعتدال والتوازن بين تطرفين وغُلوَّين ! . .

ذلك هو معناها ، الذي يحدده الحديث النبوى الشريف : «الوسط: العدل. جعلناكم أمة وسطا» (٢) . . فالكرم: توازن ، وعدل بين الشح وبين الإسراف

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٣ . (٢) رواه الإمام أحمد .

والتبذير . . وفيه من تدبير الشحيح ومن عطاء المسرف القدر الذي يمكن جمعه وتأليفه! . . والشجاعة : وسط بين الجبن وبين التهور . . وفيها من تأنّى الجبان وحساباته ومن إقدام المتهور القدر الذي يمكن جمعه وتأليفه! . .

وإذا نحن أردنا أن نضرب بعض الأمثال على انطباع ثقافتنا الإسلامية - بل وعقل الأمة ووجدانها - بهذه الوسطية الإسلامية ، ومن ثم تميز حضارتها بها ... فإن من الأمثال على ذلك ..

- موازنة ثقافتنا وحضارتنا بين «العقل» وبين «النقل» . . فهى لا تنحاز لواحد منهما دون الآخر ، ولا تقف بينهما وبمعزل عن كليهما . . وإنما هى تجمع وتؤلف بين ما يمكن جمعه وتأليفه من براهينهما . . تؤاخى بين «الحكمة» وبين «الشريعة» باكتشاف ما بينهما من الاتصال . . وتقرأ «النقل» بـ «العقل» . . وتحكم غرور «العقل» فيما لا يستقل بإدراكه ، بالأدلة «النقلية» التى جاءت من صاحب العلم المحيط والكلى ، عالم الغيب والشهادة ، سبحانه وتعالى ! . .
- وهى توازن ، بهذه «الوسطية الجامعة» ، بين مصدرى المعرفة : «الوحى» وعلومه الشرعية و «الوجود» وعلومه الطبيعية فلا تعتمد «الوحى» وحده ، دون «الوجود» ، وأيضا لا تصنع العكس . وكذلك لا تقف بينهما بمعزل عنهما منحازة «للذوق» و «الحدس» و «العرفان الغنوصى الباطنى» . . وإنما هى ترجع إلى «كتاب الوحى المقروء» القرآن الكريم و «كتاب الكون المنظور» الطبيعة حتى لقد استخدمت حقائق علوم الطبيعة أدلة على إثبات وجود الله عندما استدلت بالمصنوع على الصانع واستخدمت آيات الله وسننه سبلا لفهم الطبيعة وتصور ما وراءها! . . .
- وهى قد صنعت ذلك فى فلسفتها حول «مكانة الإنسان فى هذا الوجود» . . فلم تؤله الإنسان ، معتبرة إياه سيد هذا الوجود . . وكذلك لم «تهمش» دوره ، أو تحقر من مكانته ، فتعتبره «الحقير» الذى لا سبيل لخلاصه إلا بالفناء فى الغير أو فى المطلق . . ولم تقف ، أيضا ، بين هذين الموقفين . . وإنما جمعت بالوسطية ما يكن جمعه وتأليفه منهما . . فرأت الإنسان سيدا فى الكون وليس سيد الكون ، لأنه «خليفة» عن سيد الكون! . .
- وانطلاقًا من هذه الوسطية الإسلامية في تصور «مكانة الإنسان في هذا الوجود» كانت الوسطية الإسلامية في «الحرية الإنسانية» . .

فالإنسان ليس «المُجْبَر» الذي لا حول له ولا طول . . وليس «الحر» ، دون حدود أو قيود . . هو حر في إطار قدرته واستطاعته ، وفيما هو مقدور له وبإزاء الخيارات التي ليست من صنعه . . وهو - كخليفة عن الله - ملتزم ومقيد بشريعة الله . . هو حر في إطار «عقد الاستخلاف والإنابة والتوكيل» . . وشوراه - الفردية والاجتماعية - في الأسرة والدولة - وهي مشاركته الحرة - محكومة بضوابط «الحلال والحرام» الدينية .

• و«دولت» ، ليست «الدولة الدينية» ، التي تنفى كون الأمة «مصدر السلطات» . . وليست «الدولة العلمانية» ، التي تبيح لسلطات الأمة تجاوز «عقد الاستخلاف» بإباحة الحرام وتحريم الحلال! . .

• ونظامه الاجتماعي ، هو الذي يتوسط بين «النظام الطبقي» ، الذي يجعل الطبقة - برجوازية كانت أو البروليتاريا - هي حاملة الرسالة ، رسالة التقدم والعمران ، والساعية إلى نفى الآخر ، والانفراد بالسلطات والثمرات . . وكذلك ، ليس هو النظام الاجتماعي الذي ينكر التمايز الطبقي في المجتمع . . وإنما هو النظام ، الذي يتوسط بين هذين النموذجين ، جامعا في نموذجه ما يكن جمعه وتأليفه منهما . . فالإسلام دين الجماعة . . والمسئولية فيه فردية - في فروض العين - واجتماعية - في فروض الكفاية - والتمايز الطبقي في مجتمعه حقيقة تمثل الفطرة الإنسانية في تفاوت القدرات والملكات والاحتياجات . . والعلاقة بين الأخرى . . فهي علاقة «الارتفاق» و «التسخير» - الشامل لكل ظواهر الطبيعة وقواها - وليس علاقة «الارتفاق» و «التسخير» - الشامل لكل ظواهر الطبيعة وقواها - وليس علاقة «السخرة» أو «الظلم والاستغلال» .

وإذا اختل ميزان العدل بين الطبقات ، فإن الوسطية الإسلامية ترفض «الاستسلام» لهذا الظلم . . وأيضا ترفض «الصراع» الذي يطمح به طرف لنفي الطرف الآخر ، والانفراد بالسلطات والثمرات . . ترفض «الاستسلام» و «الصراع» كليهما ، وتقدم «الدفع الاجتماعي» ، الذي هو «حراك اجتماعي» يبتغي تصحيح العلاقة الاجتماعية بين فرقاء متعددين ، وإعادة هذه العلاقة إلى لحظة «العدل التوازن» . . فهدف «الدفع» تغيير المواقع ، وليس نفي الآخر الاجتماعي ﴿ ادْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۳٤

• ولقد ذهبت ثقافتنا - ومن ثم حضارتنا - هذا المذهب - في «الوسطية الجامعة» - حيال «نظرتها إلى الإنسانية» . . فكانت «التعددية - في إطار الوحدة» هي زاوية رؤيتها للآخرين . .

فدين الله واحد ، أزلا وأبدا . . وشرائعه متعددة بتعدد أم الرسالات السماوية ولكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شرْعَةً وَمِنْهَاجًا ولَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واَحِدَةً (١) . . فهنا تعددية في «الشرائع» في إطار وحدة «الدين» ، ،

والإنسانية واحدة ، واختلافها وتمايزها إلى أم وشعوب وحضارات ، سنة من سنن خالقها وآية من آياته وقانون من قوانين الوجود ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن فَوَانِين الوجود ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن فَوَانِين الوجود ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن فَوَانِين الوجود ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن فَوَانِين الوجود ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَرَو وَأَنْ اللَّهَ أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَي ذَكِر وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّه أَتْقَاكُم وَأَلُوانِكُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٢) . . ﴿ وَمِنْ آيَاتِه خَلْقُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُم وَأَلُوانِكُم إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣) . .

فالواحدية ، في الشريعة . . أو القومية . . أو الحضارة ، مرفوضة إسلاميا . والتعددية هي الفلسفة التي يؤكد عليها الإسلام في كل أنواع الوجود . . والاستثناء الوحيد من التعددية هي ذات الخالق الواحد سبحانه وتعالى! . . ولذلك ، فالعالم ، في الرؤية الإسلامية ، هو «منتدى حضارات» تتفاعل وتتعارف ، من موقع التمايز الذي يحفظ لكل حضارة ما يميزها عن غيرها من الحضارات . .

• وبهذا المنهاج ، أيضا ، كانت نظرة ثقافتنا إلى التطور . . وإلى التاريخ . . وإلى المؤريث الموارية فميزت بين «الثوابت» ، الممثلة «للهوية» ، وبين «المتغيرات» . . وجعلت «التجديد» قانونا في عالمي الدين والدنيا . حتى لقد قال نبينا ، وهي بهذا «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (٤) . . وهي بهذا قد رفضت الجمود . . لكنها ترفض «الحداثة» التي تقتلع الجذور وتطمس الهوية ، وتقطع التواصل الحضاري ، عندما تسوى بين «الثوابت» وبين «المتغيرات» . . ترفض هذه «الحداثة» كما ترفض «التحجر والجمود» ، وتختار ، بدلا منهما ، سبيل «التجديد» ! . .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الروم ٢٢ . (٤) رواه أبو داود .

تلك أمثلة على ما تعنيه «الوسطية الإسلامية الجامعة» في تميز هويتنا وأصالتنا الثقافية وإذا كانت «الثوابت» في سمات «الهوية الثقافية» لها من الاستمرارية والفعل ما لا يكون «للمتغيرات» و «الجزئيات» ، فإن «التجديد» و «التفاعل» مع الحضارات المختلفة ، يقتضى من كل ثقافة من الثقافات – ويتطلب لها – التمييز ، في ثمرات الفكر الإنساني ، بين «المشترك الإنساني العام» ، الذي لا تتغاير الحضارات ولا تختلف في حقائق وقوانين علومه ، لأنها ثابتة ومحايدة ثبات وحياد مادة هذه العلوم وموضوعاتها . وبين «الخصوصيات الحضارية» – ومنها الثقافات – وهي التي موضوعها «النفس الإنسانية» المتميزة في كل حضارة من الحضارات ، وعدارة من الحضارات ، وعدارة من الحضارات ، وعدارة من الحضارات ، وعدارة وقوانين على صفحتها دينا ، وفلسفة وآدابا وفنونا ، وعادات وتقاليد . ومواريث تتمايز فيها أم الحضارات . .

وإذا كانت فلسفة العلوم الطبيعية - ذات القوانين والحقائق الثابتة - هي مما تتمايز فيها الحضارات . . فإن الثقافة - من باب أولى - هي ميدان من ميادين التمايز والتعددية بين الحضارات . .

وعلى «تقنيات الاتصال الحديثة» أن تحقق للعلاقات الثقافية بين أم الحضارات الإنسانية العدالة التي تحفظ المساواة بين هذه الأم ، كأعضاء متساوية الحقوق والواجبات في «منتدى الحضارات العالمية المتميزة» . . وأن لا تكون أداة قهر وغلبة لثقافة على ثقافة ولحضارة على حضارة أخرى . . وإلا فإنها ستفتح على الأم الفقيرة والمستضعفة أبواب «رد الفعل العنيف والمضاد» . . وأبواب «الرفض الفكرى» الذي لا يميز بين ما هو «مشترك إنساني عام» وبين «الخصوصيات الثقافية والحضارية»! . . .

وإذا كان «الرفض والانغلاق» يقود أصحابه إلى «الضمور»، فإن «التقليد والتبعية» تقود أصحابها إلى «الذوبان والفناء» في الآخرين! . .



## الوسطينية

من المصطلحات التي عدت عليها العاديات فأصابتها بما يمكن أن نسميه «سوء السمعة» ، مصطلح «الوسطية»! .. وذلك على الرغم من شرف هذا المصطلح ومضمونه ، ومن الخطر الذي له في التصور والمنهج الإسلامي . .

ففى الوسطية ، بعناها الإسلامى الخالص والأصيل ، تتمثل السمة والقسمة التى تعد ، بحق ، أخص ما يختص به منهاج الإسلام فى الفكر والحياة ، فى النظر والممارسة والتطبيق . . وفيها تتجسد أهم المميزات التى تميز هذا المنهاج الإسلامى عن مناهج أخرى لمذاهب وشرائع وفلسفات . . بها انطبعت الحضارة الإسلامية فى كل القيم والمثل والمعايير والأصول والمعالم والجزئيات . . حتى لنستطيع أن نقول : إن هذه الوسطية الإسلامية – بالنسبة للمنهج الإسلامى ، وزاوية رؤيته كمنهج ، وزاوية الرؤية به أيضا .

والوسطية الإسلامية قد بلغت وتبلغ هذا المقام في حضارتنا ، لأنها ، بنفيها الغلو الظالم والتطرف الباطل ، إنما تمثل الفطرة الإنسانية الطبيعية في براءتها ، وقبل أن تعرض لها ، وتعدو عليها عوارض وعاديات الآفات . . تمثل الفطرة الإنسانية في بساطتها ، وبداهتها ، وعمقها ، وصدق تعبيرها عن فطرة الله التي فطر الناس عليها . . إنها صبغة الله ، أراد ، سبحانه وتعالى ، لها أن تكون صبغة أمة الإسلام ، وأخص خصوصيات منهج هذا الدين . . فقال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهِدًا ﴾ (١) . .

إنها في التصور الإسلامي: الحق ، بين باطلين . . والعدل ، بين ظلمين . . والاعتدال ، بين ظلمين . . والموقف العادل المتوازن الجامع لأطراف الحق والعدل والاعتدال ، الرافض للغلو - إفراطا وتفريطا - لأن الغلو ، الذي يتنكب الوسطية ،

(١) البقرة : ١٤٣٠ .

هو انحياز من الغلو إلى أحد قطبى الظاهرة ، ووقوف عند إحدى كفتى الميزان ، يفتقر إلى توسط الوسطية الإسلامية الجامعة وإلى توازنها وعدلها واعتدالها . .

والوسطية الإسلامية الجامعة ، ليست هي ما يحسبه ويتوهمه العامة ، من المتعلمين والمثقفين : انعدام الموقف الواضح والمحدد أمام المشكلات والقضايا المشكلة ، بل إنها على العكس من ذلك ، هي الموقف الأصعب ، الذي لا ينحاز الانحياز السهل إلى أحد القطبين فقط . . فهي بريئة من المعاني «السوقية» التي شاعت عن دلالات ومضامين مصطلحها بين العوام . .

وهى ، كذلك ، ليست «الوسطية الأرسطية» ، كما يحسب ذلك كثير من المثقفين ودارسى الفلسفة الغربية وطلابها ، لأن الوسطية ، التى رأى بها أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٣ق م) أن الفضضيلة هى وسط بين رذيلتين هى - فى العرف الأرسطى - أشبه ما تكون ، فى توسطها ، «بالنقطة الرياضية» الثابتة والمستقلة ، والتى تفصلها عن القطبين - أى الرذيلتين - مسافة متساوية ، تضمن لها التوسط والوسطية . . إنها نقطة رياضية ، وموقف ساكن ، وشىء آخر لا علاقة له بالقطبين اللذين تتوسطهما . . وليست هكذا الوسطية الإسلامية الجامعة كما حددها منهاج الإسلام .

إن الوسطية ، في التصور الإسلامي : موقف ثالث ، حقا . . وموقف جديد ، حقا . . ولكن التوسط بين النقيضين المتقابلين لا يعنى أن هذا الوسط منبت الصلة بسمات القطبين المتقابلين وقسماتهما ومكوناتهما . . إنه مخالف لهما ، لكن ليس في كل شيء ، وإنما خلافه لهما منحصر في رفضه الانحصار والانغلاق على سمات كل قطب من الأقطاب وحدها دون غيرها . . منحصر في رفضه الإبصار بعين واحدة ، لا ترى إلا قطبا واحدا . .! . . منحصر في رفضه الانحياز المغالى ، عفو الانحياز! . . ولذلك ، فإن هذه الوسطية الإسلامية ، كموقف ثالث ، وجديد ، إنما يتمثل تميزها ، وتتمثل جدتها في أنها تجمع وتؤلف ما يمكن جمعه وتأليفه - كنسق غير متنافر ولا ملفق - من السمات والقسمات والمكونات الموجودة في القطبين النقيضين كليهما . . وهي ، لذلك : وسطية جامعة ، تتميز ، في التصور الإسلامي عن تلك التي قال بها فيلسوف اليونان أرسطو . .

#### \* \* \*

إن «العدل» - والوسطية هي العدل بين ظلمين - لا يعتدل ميزانه بتجاهل كفتيه ، والانفراد دونهما . . كما أنه لا يعتدل ميزانه بالانحياز إلى إحدى الكفتين دون

الأخرى . . وإنما يعتدل الميزان ، فيتحقق العدل بالوسطية التي تجمع الحكم العادل من حقائق ووقائع وحجج وبينات الفريقين المختصمين - كفتى الميزان - . . ولهذا كان قول الرسول ، والوسط : العدل جعلناكم أمة وسطا» - رواه الإمام أحمد .

والعدل هنا ، وبهذا المعنى ، هو أبعد ما يكون عن «الاعتدال» ، عندما يراد به الاستسلام للواقع إذا كان جائرا . . بل إن الوسط - العدل - في المفهوم الإسلامي - هو نقيض «الاعتدال» بهذا المفهوم؟! . .

و «الكرم» . . وهو خلق وسلوك وسط - ليس غريبا تماما عن القطبين النقيضين : «الشح» و «الإسراف» . . وإنما هو جامع منهما سمات ومكونات هذا الموقف - الحديد . . إنه جامع «للتدبير» و «الاقتصاد» و «للبذل» و «العطاء» .

وكذلك «الشجاعة» ، نجدها - كوسط - مغايرة لكل من «الجبن» و «التهور» ، لا على النحو النام في المغايرة ، وإنما على النحو الذي رفض الانحياز لقطب واحد ، فجمع منهما «الحذر» و «الإقدام» ، ليكون الموقف الوسط الجديد . .

فى ضوء هذا المضمون الإسلامى المتميز لمصطلح «الوسطية» نفقه كل المأثورات الإسلامية التى أشارت إلى هذه الخصيصة من خصائص منهج الإسلام: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (١) . . ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقّهُ وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ (٢) . . ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ الْقُرْبَىٰ حَقّهُ وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ (٢) . . ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (٣) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٤) أى الاعتدال ، الرافض لغلو الإفراط والتفريط . . فلا الرهبانية المسيحية أو النسك الأعجمى ، ولا الحيوانية الشهوانية والتحلل من التكاليف . .

وفى ضوء هذا المضمون للوسطية الإسلامية الجامعة ، نقرأ ، أيضا ، أحاديث رسول الله ، على : «إن هذا الدين متين ، فأوغلوا فيه برفق» – رواه الإمام أحمد . . «إن دين الله ، عزو وجل ، يسر» – رواه البخارى والنسائى والإمام أحمد . . «إنكم أمة أريد بكم اليسر ، وإن خير دينكم أيسره » – رواه الإمام أحمد . . «إن الله عز وجل ، لم يبعثنى معنفا ، ولكن بعثنى معلما ميسرا» – رواه المحمد - . . «إن الله عز وجل ، لم يبعثنى معنفا ، ولكن بعثنى معلما ميسرا» – رواه

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٧ . (٢) الإسراء : ٢٦

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٩. (٤) البقرة: ١٨٥.

مسلم والإمام أحمد - . . «وعن عائشة ، رضى الله عنها: ما خير رسول الله ، وعن عائشة ، رضى الله عنها: ما خير رسول الله ، وين أمرين في الإسلام إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه » - رواه البخارى ومسلم وأبو داود والإمامان مالك وأحمد . .

فهذا الإثم ، الذي كان الرسول ، والله ، أبعد الناس عنه هو المرفوض من سمات القطبين المتناقضين ، لأنه الظلم والباطل والتطرف ، والمنحاز بعيدا عن العدل والحق واليسر والاعتدال . .

وفى ضوء هذا المضمون للوسطية الإسلامية الجامعة ، امتياز المنهج الإسلامى عندما قاد الأمة إلى إبداع حضارة وسط ، كانت وسطيتها هذه هى طوق نجاتها من تمزق وثنائية وانشطارية «المتقابلات المتناقضة» ، على النحو الذى حدث فى حضارات أخرى . . وفى الحضارة الغربية على وجه التحديد . .

وفى ضوء هذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامى - وخاصة إذا نحن خرجنا بها من الإطار النظرى إلى ميادين الممارسة والتطبيق - سنبصر التميز الواضح والامتياز العظيم الذى تقدمه لنا الوسطية الإسلامية الجامعة ، والشمول الذى تبلغه تأثيراتها ، إذا نحن راعيناها ، والتزمنا ها ، وسرنا على ضوئها فى البحث والممارسة والتطبيق . .

لقد كانت هذه الوسطية الإسلامية ، في عصر تبلور وازدهار حضارتنا الإسلامية - وما تزال صالحة - : المنهج الذي يؤلف - في التصور الإسلامي بين : الروح والجسد . والدنيا والآخرة . والدين والدولة . والذات والموضوع . والفرد والأمة . والفكر والواقع . والمادية والمثالية . والواقع والمثال . والمقاصد والوسائل . والثابت والمتغير . والقديم والجديد . والأصول والفروع . والعقل والنقل . والخصوصية والعالمية . والحق والقوة . والاجتهاد والتقليد . والدين والعلم . والعامة والخاصة . . إلى آخر هذه الثنائيات - إن جاز تصور آخر لهذه الثنائيات ! . .

تلك هي وسطيتنا الإسلامية الجامعة . . صبغة الله التي أرادها لأمة الإسلام . . والفطرة الإسلامية المطهرة من العوارض والآفات . . وعدسة الرؤية اللامة لقسمات المنهج الإسلامي ومعالم تصوره ، إن في «الفكر» أو في «الحياة» . .

وصدق الله العظيم إذ يقول: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) .. وصدق رسوله الكريم عندما قال: (الوسط: العدل . جعلناكم أمة وسطا) (١) ..

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (معالم المنهج الإسلامي) طبعة القاهرة سنة ١٩٩١م .



## الوطنية

الإسلام ، هو دين الله الواحد ، الذي أوحاه إلى رسله وأنبيائه ، منذ أن بدأت الرسالات السماوية وحتى ختامها بمحمد عليه . . وفيه اتحدت العقيدة مع تمايز الشرائع ، عبادات ومعاملات . .

أما الوطنية ، فهى المشاعر والروابط الفطرية - والتي تنمو بالاكتساب - لتشد الإنسان إلى الوطن الذي استوطنه وتوطن فيه . .

والوطن - في اصطلاح العربية - كما جاء في (اللسان) لابن منظور - هو «المنزل الذي يمثل موطن الإنسان ومحله . . و : وَطَنَ بالمكان وأَوْطَن : أقام ، متخذا إياه محلا وسكنا يقيم فيه . . » ولا يغير من علاقة الوطنية ، التي تربط الإنسان بوطنه ، إقامته - الاختيارية أو القسرية - في مواطن أخرى غير وطنه الأصلى . . وقديما قال الشاعر ابن برى :

كيما ترى أهل العراق أننى أوطنت أرضا لم تكن من وطنى!

وإذا كانت العربية ، وتراثها النثرى والشعرى ، قد عرفت مصطلح «الوطن» منذ فجر هذا التراث فإن القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى أن العربية تعبر عن الوطن ، أيضا ، بمصطلح «الديار» ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخرِجُوكُم مِّن دَيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وتُقسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقسطينَ ﴾ (١) . . ولذلك شاع في في خَرْجُوكُم مَّن ديارِكُمْ ألرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ (٢) . . ولذلك شاع في التراث الإسلامي التعبير عن الوطن الإسلامي بدار الإسلام وديار الإسلام . . وتعددت التاكيف التي كتبت في الوطنية تحت عناوين «المنازل والديار» و «الديارات» !

أما السنة النبوية ، فلقد جمعت بعض أحاديثها بين مصطلحى «الوطن» و «الدار»: «هي وطني وداري» (7) . وجمع بعضها الآخر بين مصطلحي «الوطن» و «البلاد»: «ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم . » (3) .

<sup>(</sup>١) المتحنة : ٨ . (٢) العنكبوت : ٣٧ . (٣) راوه أبو داود . (٤) رواه الإمام أحمد .

وإذا كانت معاجم العربية لم تقف فقط عند التعريف اللغوى للوطن ، وإنما أشارت أيضا إلى فطرة الوطنية التى تجمع ، بالحب ، بين الإنسان ووطنه . . وذلك على النحو الذى رأيناه فى (أساس البلاغة) - للزمخشرى - حيث يقول عن فطرة الوطنية وحب الوطن : «وكُلّ يحب وطنه وأوطانه ومواطنه»؟! . . فإن التعريف الشرعى للوطن يشير هو الآخر إلى هذا المعنى «فالوطن الأصلى ، عند أهل الشرع يسمى بالأهل ، ووطن الفطرة والقرار ، وفيه يكون مولد الإنسان ومأهله ومنشأه»(١) .

وإذا كان الانتماء الأول والأكبر والأساسى ، بالنسبة للمسلم ، هو إلى الإسلام وأمته ، وإلى دار الإسلام وحضارته ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِه وَجهاد فِي سَبِيله فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللَّهُ بَأَمْرِه وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢) . ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٣) . . فإن تخييير المسلم بين الانتماء للإسلام وبين هذه الدوائر الانتماء لا يكون إلا في حالات قيام التعارض أو التناقض والتضاد بين الانتماء إلى الإسلام - كانتماء جامع وأول - وبين الانتماءات الأخرى حكوائر فرعية - أما إذا اتسقت دوائر الانتماء في فكرية الإنسان ، وتكاملت في عارساته الحياتية فلن يكون هناك تناقض في الفكر والعمل الإسلاميين بين كل دوائر الانتماء الفطرى للإنسان . .

بل إن الأمر في علاقة الانتماء الإسلامي بالانتماء الوطني ليتعدى حدود «نفي التناقض» إلى دائرة «الامتزاج والارتباط» .

فلأن الإسلام منهاج شامل لمملكة السماء وعالم الغيب وللعمران البشرى وسياسة وتدبير عالم الشهادة فإن إقامته كدين لا تتأتى إلا فى واقع ووطن ومكان وجغرافيا .. وهذا الواقع والوطن والمكان والجغرافيا لن يكون إسلاميا إلا أصبح الانتماء الوطنى فيه بعدا من أبعاد الانتماء الإسلامى العام .. فعبقرية المكان ، فى المحيط الإسلامى ، هى واحدة من تجليات الإسلام ، الذى

<sup>(</sup>١) التهانوي (كشاف اصطلاحات الفنون) طبعة الهند سنة ١٨٩١م

٦: التوبة : ٢٤ .
 ٢٤ الأحزاب : ٢٠ .

لا تكتمل إقامته بغير الوطن والمكان والجغرافيا! .. ومن هنا تأتى ضرورة الوطن لإقامة «دنيا الإسلام» وعمرانه ، وضرورة الدين ، ليكون الوطن إسلاميا وتتحقق إسلامية عمرانه ، أى ضرورة أن يكون الانتماء الوطنى – الوطنية – درجة من درجات سلم انتماء المسلم إلى الإسلام ، كجامع أكبر وأول لأبعاد ودوائر الانتماء . . فالإسلام هو الذى يستدعى ويتطلب وجود الوطن والوطنية ، لأنه لا تكتمل إقامته دون وطن يتجسد فيه . . فليس هو بالدين الذى تكتمل إقامته «بالخلاص الفردى» . . كما أن «خلاص» المسلم و«تقدمه» لا يمكن إلا أن يكون إسلاميا! . .

وهذه الحقيقة الإسلامية هي التي ميزت مذهب الإسلام في «حدود» الوطن و«نطاقه» . . فعلى حين وقفت مذاهب وفلسفات عند «حدود العرق» ، فإن الإسلام قد رفض هذا المعيار الجاهلي ، لأن رب الناس واحد ، وأباهم واحد ، والتقوى والاستباق في الخيرات هي معايير التفاضل بين الناس . وعلى حين وقفت مذاهب وفلسفات في رسم حدود الوطن عند «اللغة» وحدها ، فإن الإسلام قد جعل العربية لسان الدين ، وسبيل الدولة والعقل المسلم لفقه الدين والاجتهاد فيه ، فلم يعرف التناقض بين أفاق الدين ونطاق اللغة العربية على وجه الخصوص . .

وعلى حين اكتفت مذاهب وفلسفات ، في تحديد الوطن «بجغرافيا الإقليم» ، فإن الإسلام قد سلك الجغرافيا والأقاليم في سلك ديار الإسلام ، تلك التي وحدتها العقيدة والشريعة والأمة والحضارة ، مع التمايز في القبائل والشعوب والأوطان والأقوام . . فاجتمعت في منظومته كل من العالمية والأمية مع الوطنيات والقوميات ، دونما تناقض أو تعارض أو عداء .

#### \* \* \*

وهذه الحقيقة - في علاقة الإسلام بالوطنية - هي التي جعلت للوطن والوطنية ذلك المقام العالى في ظل الانتماء الإسلامي الذي لا يقف عند حدود وطن بعينه ولا يتقيد بوطنية من الوطنيات دون سواها ...

• فالقرآن الكريم يتحدث عن حب الإنسان لوطنه كمعادل وقرين لحب هذا الإنسان للحياة ؟! . . ولذلك فالإخراج من الديار معادل ومساو للقتل الذي يخرج

ومن بنود المواثيق التى أخذها الله على بعض الأم ، نتعلم أن الإخراج من الحياة . الديار ، والحرمان من الوطن ، هو معادل لسفك الدماء والإخراج من الحياة . ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِّن دَيَارِكُمْ ثُمَّ أَقُرُرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (كَمَ ثُمَّ أَنتُمْ هَوَلًاء تَقْتُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مَنكُم مِّن دَيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانَ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمنُونَ بِبَعْضِ الْكتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلكَ مَنكُمْ إِلاَّ خَزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢)

ولذلك ، جعل القرآن الكريم «استقلال الوطن وحريته» ، الذى هو ثمرة لوطنية أهله وبسالتهم فى الدفاع عنه ، جعل ذلك «حياة» لأهل هذا الوطن . . بينما عبر عن الذين فرطوا فى الوطنية ، ومن ثم فى استقلال وطنهم بأنهم «أموات» . . وجعل من عودة الروح الوطنية إلى الذين سبق لهم التفريط فيها ، عودة لروح الحياة إلى الذين سبق وأصابهم الموت والموات؟! . . ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلَيمٌ ﴾ (٣) .

فالذين خرجوا من ديارهم - وليس الذين أُخرجوا - لضعف في وطنيتهم ، جعلهم يحذرون الموت ، هم أموات مع أنهم ألوف يأكلون ويشربون! . . وعودة الوطنية إليهم ، واستخلاصهم لوطنهم ، هو إحياء لهم بعد الممات! . .

ولقد رأى الأستاذ الإمام محمد عبده (١٢٦٥ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م) أن هذه الآية القرآنية إنما تتحدث عن سنة من سنن الله في الاجتماع البشرى ، ليس (١) النساء : ٦٦ . (٣) البقرة : ٢٤٤ ، ٢٤٥ .

لها تحويل ولا تبديل ، فحياة الأم إنما تكون بحيوية وطنيتها التي تحافظ على استقلال وحياة أوطأنها . . وموت هذه الأم هو رهن بموات وطنيتها الذي يفرط في استقلال الوطن الذي تعيش فيه! . . فكتب - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية يقول :

«.. تلك سنة الله تعالى فى الأم التى تجبن فلا تدفع العادين عليها .. وحياة الأم وموتها فى عرف الناس جميعهم ، معروف ، فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم ، وأزال استقلال أمتهم ، حتى صارت لا تعد أمة ، بأن تفرق شملها ، وذهبت جامعتها ، فكل ما بقى من أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم ، مدغمين فى غمارهم ، لا وجود لهم فى أنفسهم ، وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم ، ومعنى حياتهم هو : عودة الاستقلال إليهم ! . . إن الجبن عن مدافعة الأعداء ، وتسليم الديار ، بالهزيمة والفرار ، هو الموت الخفوف بالخزى والعار ، وإن الحياة العزيزة الطيبة هى الحياة المليّة - (الوطنية) – الخفوظة من عدوان المعتدين .. والقتال فى سبيل الله .. أعم من القتال لأجل الدين ، لأنه يشمل ، أيضا ، الدفع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم المعتوات بلادنا والتمتع بخيرات أرضنا ، أو أراد العدو الباغى إذلالنا ، والعدوان على استقلالنا ، ولو لم يكن ذلك لأجل فتنتنا عن ديننا .. فالقتال لمماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق ، كله جهاد فى سبيل الله .. ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين ..» (١) .

• وكما جعل الإسلام الوطنية ، التي تحفظ استقلال الوطن ، قرين الحياة ومعادلها .. كذلك جعل هذه الوطنية قرين حرية الدعوة إلى الدين . فكان الجهاد القتالي في الإسلام ردا ودفعا لعدوان المعتدين على حرية الدعوة - بالفتنة في الدين - وعلى عدوان المعتدين الذي يخرج الناس من الأوطان ويقتلعهم من الديار . . في هذين السببين انحصرت شرعية ومشروعية فريضة الجهاد القتالي في الإسلام . . وعلى هذه الحقيقة تشهد آيات القرآن الكريم التي شرعت فريضة القتال لرد العدوان عن الدين . . وعن الوطن! . .

<sup>(</sup>١) (الأعمال الكاملة) جـ ٤ ص ٢٩٥ - ٢٩٧ .

فعندما «أذنّ» الله ، سبحانه ، للمؤمنين في القتال ، كان إخراجهم من ديارهم سببا علل به القرآن الكريم هذا التطور الجديد ، المتمثل في الإذن بالقتال . . ﴿ أَذِنَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ [٣] الَّذينَ أُخْرِجُوا مِن للَّذينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ [٣] الَّذينَ أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلاّ أَن يَقُولُوا رَبّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لّهُدّمَتُ مَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيرًا وَلَينصُرنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ١٤) ﴿ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ١٤) ﴿ (١)

وعندما ما تطور الحال من «الإذن» في القتال إلى «الأمر» به ، جاء حديث القرآن الكريم ، أيضا فوضع الإخراج من الديار سببا لقتال أولئك الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم . . ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (١٠٠٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِن القتل . ﴾ (٢)

وعندما انتقل القرآن الكريم ، في تشريعه للجهاد القتالي ، من «أمر» المؤمنين به إلى حيث جعله «فريضة مكتوبة» عليهم ، استمر حديثه عن إخراجهم من ديارهم ، كسبب يوجب عليهم ويفرض قتال الأعداء . . ﴿ كُتب عَليْكُم الْقَتَالُ وَهُو كُره اللّهُ مَكَم وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو شَرٌ لَكُم وَعَسَىٰ أَن تُحبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرٌ لَكُم وَاللّه يَعْلَم وَأَنتُم لا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام قَتَالَ فِيه قُلْ قَتَالٌ فِيه كَبِيرٌ وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللّه وَكُفرٌ به وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَإِخْرَاج أَهْله منه أَكْبَر عند اللّه وَالْفَتْنة وَسَر مَن الْقَتْلُ وَلا يَزالُونَ يُقَاتِلُونَكُم حَتَّىٰ يَردُوكُم عَن دَينكُم إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرتُددْ مَنكُم عَن دينكُم إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرتُددْ مَنكُم عَن دينه فَيمت وَهُو كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبطَت أَعْمَالُهُم فِي الدُّنيَا وَالآخِرة وَلُولُكَ عَن دينكُم عَن دينه فَيما أَللُونَ يَقَاتِلُونَكُم حَتَّىٰ يَردُوكُم عَن دَينكُم فِي الدُّنيَا وَالآخِرة وَلُولًا عَن الله عَن دينه فَي الدُّنيَا وَالآخِرة وَلُولُكَ مَبطَت أَعْمَالُهُم فِي الدُّنيَا وَالآخِرة وَلُولُكُم عَن دينه فَيها خَالدُونَ (٢١٢) ﴾ (٣)

ثم تطرد هذه الحقيقة القرآنية - الحديث عن الإخراج من الديار - في كل مواطن الاستنفار للجهاد القتالي . . فالله يحدث رسوله عن صنيع مشركي مكة معه ، وخياراتهم للمكر به ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢١٦ ، ٢١٧

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٩: ٠٤ . (٢) البقرة: ١٩١٠ ، ١٩١ .

ويَمْكُرُونَ ويَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (١) .. فالإخراج من الديار معادل للقتل .. وللسجن .. فجميعها تحرم الإنسان من السيادة على مقدرات الوطن الذي ينتمى إليه! ...

وإذا كان المقام الحديث عن المكانة التي أعدها الله للمؤمنين ، كانت الإشارة إلى المكانة المتميزة للذين قاتلوا من أخرجوهم من ديارهم واقتلعوهم من أوطانهم فأسنتجاب لهم ربُهم أني لا أضيع عَمَلَ عَامِلٍ مّنكُم مّن ذَكَر أو أنتَىٰ بعْضُكُم مّن بعْضُ فَاسْتَجَاب لَهُم ربُهُم أنِي لا أضيع عَمَلَ عَامِلٍ مّنكُم مّن ذَكر أو أنتَىٰ بعْضُكُم مّن بعْضُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن ديارِهم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتلُوا وَقُتلُوا لا كُفِرَنَ عَنْد الله وَاللّه عَنْهُم سَيّئاتهم وَلا دُخلَنّهم جَنَّات تَجري مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مّن عند الله وَاللّه عَندَه حُسْنُ الثّواب ﴾ (٤)

وعندما يكون الحديث عن أولويات الاختصاص بالفيء والمال ، يُذكّر القرآن بالذين أصابهم الفقر بسبب الإخراج من الديار . . ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله مِنْ الدين أصابهم الفقر بسبب الإخراج من الديار . . ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَللَّه وَللرَّسُولُ وَلذي الْقُربَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا أَهْلِ الْقُرنَىٰ فَللَّه وَللرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ (٧) للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا من ديارهمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ (٧) للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذينَ أُخْرَجُوا من ديارهمْ

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٠ . ٢٠ التوبة : ١٤، ١٣٠

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٤٠ ، ٤١ . (٤) أل عمران : ١٩٥ .

وأَمْ وَالهِمْ يَبْتَ غُونَ فَضْ لا مِنَ اللّهِ وَرِضْ وانًا ويَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادقُونَ ﴾ (١) ..

هكذا يذكر القرآن الكريم - عندما يتحدث عن الجهاد القتالى - الإخراج من الديار ، سببا يجب من أجله القتال ، وقضية يستنفر المؤمنين كى يقاتلوا لحلها ، وذلك حتى يستردوا وطنهم الذى اقْتُلِعوا منه من بين براثن المعتدين . . بل ويجعل الإخراج من الديار والفتنة فى الدين جماع أسباب الجهاد القتالى فى الإسلام! .

وفى تشريع الإسلام لمعايير «الموالاة» و «المعاداة» ولأسباب «الولاء» و «البراء» ولفلسفة والعلاقات - الداخلية . . والدولية - بين المؤمنين و «الأخرين» . . يذكر القرآن الكريم ، أيضا معيارى وسببى «الإخراج من الديار» و «الفتنة في الدين» جماعا لأسباب التمييز بين الأصدقاء - الذين لهم البر والقسط وبين الأعداء الذين لا موالاة لهم ، بل وعلينا أن نقاتلهم ، حفاظا على حرية الوطن ، وحرية الدعوة إلى الدين . . ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا عَدُوي وَعَدُونَكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِن الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُؤْمنُوا بِاللّه رَبّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً في سَبيلي يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُؤْمنُوا بِاللّه رَبّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً في سَبيلي وَابْتغاءَ مَرْضَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل ﴾ (٢) . .

وفى آيات أخرى - بذات السورة - يحدثنا القرآن عمن تجوز مصادقته من المخالفين لنا فى الدين وعمن لا تجوز لنا مصادقته من هؤلاء المخالفين . . فإذا نحن مطالبون بألا نصادق ثلاث فئات :

- (١) الذين يقاتلوننا في الدين ، بالحيولة بينا وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . .
- (ب) والذين يخرجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم ، على أى نحو كان هذا الإخراج ، تهجيرا بالاضطهاد ، أو عزلا عن امتلاك خيرات الوطن والتحكم فى مقدراته ...

<sup>(</sup>١) الحشر : ٧ ، ٨ · ٧ . المتحنة : (١)

(ج) والذين يُظاهرون ، أى يساعدون على هذا الإخراج للمسلمين من الديار والأوطان . . على أى نحو كانت المظاهرة والمساعدة في القهر الوطني من هؤلاء المظاهرين! . .

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ فَأُولُكُمْ فَي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ فَأُولُكُمْ فَأُولُكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١)

فالوطنية فطرة إنسانية ، معادلة للحياة . . وفقدها موت . . وهي مع الفتنة في الدين - جماع أسباب مشروعية الجهاد القتالي في الإسلام وجماع معايير «الموالاة» و «المعاداة» أي «الولاء» و «البراء» في الشريعة الإسلامية .

#### \* \* \*

وإذا كان فقهاء الأمة - من كل مذاهبها . . وعلى مر تاريخها - قد اتفقوا - وفق عبارة الإمام محمد عبده - «على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين» فإننا نستطيع أن نصنف عقيدة الجهاد الإسلامية ، وتراثنا في آدبها ضمن «ديوان الوطنية الإسلامية» ، وأن لا نقف في هذا التراث فقط عند ما ألف - وهو كثير في «الحنين إلى الأوطان» ، و«المنازل والديار» فنحن أمام «عقيدة إسلامية» - هي الجهاد - قد جعلت حماية الوطن وحريته وتحريره «ذروة سنام الإسلام» وأمام تراث في الجهاد - فكرا وعارسة - يشهد على مكانته وخطره ما تمثله ، حتى اليوم ، كلمة «الجهاد» من الإسلام؟! . .

ولا يحسبن أحد أن هذا «تراث» قد انقطعت معه خيوط اتصال عصرنا الحديث . فكل حركات ودعوات التحرر الوطنى الحديثة ، في عالم الإسلام ، قد نشأت إسلامية ، أو وثيقة الصلة بالإسلام وعقيدة الجهاد فيه . . من السنوسية والمهدية . . إلى تيار الجامعة الإسلامية الذي قاده جمال الدين الأفغاني (١٣٥٤ - ١٣٨٧ هـ ١٣٩٧) التي 1٣١٥ هـ ١٩٩٩م) التي

<sup>(</sup>١) المتحنة : ٨ ،٩٠٠

انطلقت من دور العبادة ، والتي قادها تلميذ الأفغاني . ومحمد عبده : سعد زغلول (١٢٧٣ - ١٣٤٦ هـ ١٨٥٧ - ١٩٢٧م) إلى جمعية العلماء المسلمين في الجزائر ، وحزب الاستقلال في المغرب . . إلى ثورة العشرينات في العراق . . إلى دعوات وجهاد القسام والحسيني في فلسطين . . وحتى حسن البنا (١٣٢٤ - ١٣٦٨ هـ ١٩٠٦ - ١٩٤٩م) الذي تحدث عن الوطنية ومكانتها في فكر اليقظة الإسلامية المعاصرة فقال : «إن الإخوان المسلمين يحبون وطنهم ، ويحرصون على وحدته ، ولا يجدون غضاضة على أي إنسان أن يخلص لبلده ، وأن يفني في سبيل قومه ، وأن يتمنى لوطنه كل مجد وفخار . . وأن يقدم في ذلك في سبيل قومه ، وأن يتمنى لوطنه كل مجد وفخار . . وأن يقدم في ذلك الأقرب رحما وجوارا . . إننا مع دعاة الوطنية ، بل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعود بالخير على البلاد والعباد . . فالوطنية لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام . أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة ، وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية . .» (١) .

فالإسلام لا يسقط تمايزات التخوم الأرضية والحدود الجغرافية - أى التمايز الإقليمى - للأوطان داخل ديار الإسلام - بل يدعو الإنسان - كما يقول الأستاذ البنا - إلى «أن يخلص لبلده ، وأن يفنى في سبيل قومه . . وأن يتمنى لوطنه كل مجد وفخار . . وأن يقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب رحما وجوارا . . » . . فقط تتميز الوطنية الإسلامية بأنها لا تجعل تخوم الأقاليم الوطنية نهاية آفاقها ، وإنما تسلك الأقاليم والأوطان فى سلك جامع هو «دار الإسلام» . .

\* \* \*

لقد استقر تراث الإسلام على اعتبار الوطنية – وهى المشاعر التى تربط بروابط الحب بين الإنسان ووطنه – فطرة فطر الله الإنسان عليها . . فحدثنا الجاحظ (١٦٣ – ٢٥٥ هـ ٢٥٠ – ٢٥٥ هـ ٢٥٠ – ٢٥٥ هـ ٢٥٠ على رسالة (الحنين إلى الأوطان) كيف «كانت العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا تستنشقه» (٢)! . . وأشار إليها الزمخشرى (٢٧٤ – ٣٥٥ هـ ٢٠٧٥ – ١١٤٤م) – في (أساس البلاغة) – كفطرة تجعل كل إنسان «يحب وطنه وأوطانه ومواطنه»! . . وجعلها رفاعة الطهطاوى

<sup>(</sup>١) (مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا) - رسالة المؤتمر الخامس - ورسالة دعوتنا - ص ١٧٦، ١٧٨، ش ٩ طبعة دار الشهاب - القاهرة - بدون تاريخ .

<sup>(</sup>٢) (رسائل الجاحظ) جـ٢ ص ٣٩٢ . تحقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٤ م .

(۱۲۱۲ - ۱۲۹۰ هـ ۱۲۹۰ - ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳م) «المذهب» الذي تلتفت حوله «أدوار»إحدي منظوماته وأناشيده . . فهي عنده «فطرة» و «مِنَّة» و «هِبَة» إلهية :

من أصل الفطرة للفطن بعد المولى حبُّ الوطن هِ مِن أصل الفطرة للفطن بها في الحمد لوَهَّاب المنّن (١) هِ مِن الوَهَّاب المنّن (١)

وصاغ حسن البنا علاقة الوطنية بالإسلام في عبارته الموجزة التي تقول: «إن الوطنية لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام».

<sup>(</sup>١) (الأعدال الكاملة) جـ ٥ ص ٢٧٨ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ١٩٨١م

### الأشعريسة

هى أكثر الفرق الإسلامية جمهورا بين المسلمين . . حتى ليطلق عليها . في أحيان كثيرة : أهل السنة . . وأهل السنة والجماعة . .

ولقد اشتهرت هذه الفرقة باسم «الأشعرية» ، نسبة إلى إمامها الأول والمؤسس: الأشعرى ، أبو الحسن ، على بن إسماعيل بن إسحق بن سالم ابن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى (٣٦٠ – ٣٣٤ هـ ٩٣٦ – ٩٣٦ م) .

وكان الأشعرى - الذى ولد ونشأ فى البصرة - حاضرة الفكر الاعتزالى - فى بداية حياته معتزليا . . لكنه خرج على المعتزلة أواخر القرن الهجرى الثالث . . ثم قضى نحو ربع قرن فى محاورتهم ، وفى تأسيس المذهب الجديد . .

ولقد كان المناخ الفكرى الذى أثمر هذا التحول وهذه النشأة للمذهب الجديد ، قد تميز بسيادة الاستقطاب الحاد بين «العقلانية - الاعتزالية» - التى كانت قد مالت بعض الميل عن توسطها الأول بتأثير الفلسفة اليونانية ، التى اكتمل حضورها بعد ترجمتها للعربية في القرن الثالث الهجري . . الاستقطاب الحاد بين هذه «العقلانية - الاعتزالية» وبين «النصوصية - الحرفية» لأهل الحديث . . الذين ازدادوا جمودا على ظواهر النصوص بمقدار ما أحدثت الفلسفة اليونانية في الحياة الفكرية الإسلامية من تأثيرات! . .

فى ظل هذا الاستقطاب الحاد كانت الحياة الفكرية الإسلامية بحاجة إلى من يذكر علماء الأمة وجمهورها بالوسطية الإسلامية ، التى تنقذ العقلانية من الميل نحو مذهب اليونان فيها! . . وتنقذ النصوص من الوقوف عند ظواهرها! . . فكان الأشعرى هو إمام هذا الإنجاز . . وكانت الأشعرية هى صورة الوسطية الإسلامية فى ذلك المناخ وفى تلك الملابسات . .

ولقد نجحت الأشعرية في تقديم صورة جديدة للوسطية الإسلامية ، كسرت حدة الاستقطاب «الاعتزالي - السلفي الحرفي» ، واستدعت سمات عديدة من

المذهبين ، فألفت بينها . . وكان نجاحها الأعظم في تحقيق وحدة جمهور الأمة حول هذا الاتجاه . .

- لقد رأت أن المعتزلة قد غلوا في «التنزيه» إلى حد «التعطيل» . . وأن «الحشوية» العاجزين عن تجاوز ظواهر النصوص قد بلغوا في «التشبيه» إلى حد «التجسيد والتجسيم» فسلكت بين السبيلين طريقا وسطا . . يثبت للذات الالهية الصفات التي وصف بها ذاته ، ولكن مع ضبط العبارات بالضوابط التي تصرف المعنى عن «التجسيم والتجسيد» .
- ورأت إحجام الفقهاء عن علم الكلام كراهة في المعتزلة ، الذين أسسوه! كما رأت إهمال المتكلمين لمنهج أصول الفقه الذي أبدعه خصوم الاعتزال! فجمعت الأشعرية بين الفقه وأصوله وبين علم الكلام..
- ورأت الأشعرية نفور «السلفية النصوصية» من أدوات النظر العقلى . وميل الفلاسفة إلى العقل على حساب النقل . فأرادت التوسط بين العقل والنقل ، على نحو أعلى سلطان النقل على العقل في كثير من الأحيان! . . لأن الخطر الماثل كان في رأيها هو خطر الاعتزال ، الذي هضم حق النقل لحساب العقل! . .
- ورأت «الجبرية الخُلُّص» أصحاب الجبر المحض قد أنكروا أن يكون للعبد شيء في أفعاله . فهو عندهم كالريشة في مهب الريح! . . بينما المعتزلة يقولون! إنه خالق أفعاله ، على سبيل الحقيقة لا الجاز! . . فتقدمت الأشعرية بنظرية «الكسب» طريقا وسطا بين الفريقين ، وفيه حاولت التمييز بين «الفعل الجبري» وبين «الفعل الاختياري» للإنسان . . وأثبتت للإنسان «قدرة» و «الستطاعة» مع الفعل . . مع التحفظ على هذه «القدرة» و «الاستطاعة» بالقول إن تأثيرها لا يرقى إلى درجة الخلق والإحداث! . .
- ورأت الأشعرية أن «المشبهة» يثبتون «رؤية الناس لله بالأبصار» على نحو يؤدى إلى تحديد الذات الإلهية وتجسيمها وتجسيندها . . بينما المعتزلة ينكرون الرؤية البصرية بإطلاق . . فحاولت التوسط بين المذهبين ، فقالت برؤية بصرية من غير تحديد ولا تجسيم! . . .
- ورأت 'لأشعرية أن «الحشوية» من «السلفيين النصوصيين» يقولون بقدم القرآن ، معنى وحروفا وأصواتا . . بينما المعتزلة يقولون إنه مخلوق . . فتوسطت بينهما فقالت بقدم الكلام النفسى ، وبحدوث الحروف والأصوات ! . .

- وفى تفسير الآيات التى تتحدث فى حق الله سبحانه وتعالى عن «الوجه» و «اليد» و «الجىء» و «الاستواء» . . رأت الأشعرية إحجام «السلفية النصوصية» عن التأويل ، وذلك دون تفويض فى معناها ، أوتنزيه الله عن شبه المخلوقات . . بينما أكثر المعتزلة بالغوا فى تأويل هذه الآيات . . فحاولت التوسط بين النهجين ، بإثبات «الوجه» و «اليد» و «الجىء» و «الاستواء» ، ولكن بلا «كيف» . . فاختارت «الإثبات» دون «التشبيه»! . .
- ورأت الأشعرية غلو «السلفية النصوصية» في رفضها أن يكون «العقل» مصدرا للمعرفة الدينية . وغلو المعتزلة في الركون إليه ، حتى لقد قال فريق منها «بالشريعة العقلية» . فسلمت بالعقل ، كمصدر من مصادر المعرفة ، مع اختصاص الوحى بالمرجعية في «الوجوب» و «والتكليف»! . .

هكذا .. وعلى هذا النحو ، صاغ أبو الحسن الأشعرى معالم الوسطية الأشعرية ، التي برزت في مناخ الاستقطاب «الاعتزالي - السلفي » ، فجمعت جمهور الأمة وحققت وحدتها (١) ..

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (تيارات الفكر الإسلامي) طبعة القاهرة سنة ١٩٩١م

## السافية

#### السَّلَفِيَّة:

السلفية: نسبة إلى «السلف» . . والسلف هو: الماضى . . وفى القرآن الكريم ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَو عُظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (١) . . وفى (لسان العرب) - لابن منظور - : «السالف : المتقدم» أى الماضى . .

ولذلك كانت السلفية الدينية ، والسلفى فى الدين : هى الرجوع فى الأحكام الشرعية إلى منابع الإسلام الأولى أى الكتاب والسنة ، مع إهدار ما سواهما . . ومع وضوح هذا التعريف للسلفية ، تعددت فصائل تيارها فى تراثنا وفكرنا الإسلامى . . فكل السلفيين يعودون فى فهم الدين إلى الكتاب والسنة ، لكن منهم فصيلا يقف فى الفهم عند ظواهر النصوص . . ومنهم من يُعمل العقل فى الفهم . . ومن الذين يُعملون العقل : مسرف فى التأويل . . أو متوسط . .

ومن السلفيين : أهل جمود وتقليد . . ومنهم أهل التجديد ، الذين يعودون إلى المنابع لا ستلهامها في الاجتهاد لواقعهم الجديد . . ومن السلفيين من سلفهم – ماضيهم – فكر عصر الازدهار الحضاري والخلق والإبداع . . ومنهم من سلفهم – ماضيهم ومثالهم الذي يحتذونه – فكر عصر التراجع والتقليد والجمود . .

ومن السلفيين «مقلدون» لكل التراث ، دونما تمييز بين «الفكر» وبين «التجارب» . . ودونما تمييز في «الفكر» بين «الثوابت» وبين «المتغيرات» . . ومنهم «مستلهمون» لثوابت التراث ، مع «الاسترشاد» بتجارب ومتغيرات التاريخ . .

ومن السلفيين من يعيشون في الماضي والسلف . . ومنهم من يوازن بين «الحاضر - المعاصر» . .

وهذا التنوع ، الذي يقترب أحيانا من درجة التناقض ، في مناهج فصائل السلفية ، هو الذي أحاط مضامين هذا المصطلح ، وخاصة في فكرنا المعاصر ، بكثير من

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٥ .

الغموض ، وسوء الفهم ، بل وسوء الظن أيضا! .. فكل إنسان هو سلفى ، بمعنى أن له سلفا وماضيا ينتسب إليه ويرجع له ، لكن التفاوت يأتى من الخلاف حول: من هو سلفك ؟ . . وكيف تتعامل مع ماضيك ؟ . . تهاجر إليه ؟ . . أم تستدعيه ؟؟ . . تقلده ؟ . . أم تجتهد فيه ؟؟ . .

وأشهر المدارس الفكرية التي حاولت الاستئثار ، في تراثنا بمصطلح السلفية هي مدرسة «أهل الحديث» ، التي هالها الوافد اليوناني – فلسفة ومنطقا – وأفزعتها عقلانية اليونان المنفلتة من النقل الديني ، فاعتصمت بالنصوص ، مقدمة ظواهرها ، بل وحتى ضعيفها على «الرأى» و «القياس» و «التأويل» وغيرها من ثمرات النظر العقلي . . وهي المدرسة التي انعقدت زعامتها للإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ – ١٤٢١ هـ ٧٨٩ – ٥٨٥م) حتى ليحسبها البعض كل السلفية ، بينما هي الحقيقة واحدة من فصائل هذا الاتجاه . وفي منهاج هذه المدرسة يعلو النص على غيره ، بل ويكاد أن ينفرد بالحجية . . فالنص . . وفتوى الصحابة . . والختار من فتوى الصحابة عند احتلافهم . . والحديث المرسل والضعيف . . ثم القياس من فتوى الصحابة عند احتلافهم . . والحديث المرسل والضعيف . . ثم القياس للضرورة – هي الأصول الخمسة التي حددها الإمام أحمد بن حنبل أركانا لمنهج هذه المدرسة . . رافضا ، بذلك ، الرأى ، والقياس ، والتأويل ، والذوق ، والعقل ، والسبية في الفكر الديني . .

على حين نجد سلسلة المجددين للإسلام ، على مر تاريخه ، سلفيين ، يفهمون الدين كما فهمه سلف الأمة ، ناظرين في كتابه وسننه بالعقلانية الإسلامية الجامعة بين العقل والنقل ، ومستشرفين بتجديدهم الحاضر والمستقبل جميعا(١) .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : الإمام أحمد بن حنبل (عقائد السلف) تحقيق : د . على سامى النشار ، د . عمار طالبي طبعة الإسكندرية سنة ١٩٧١م ، و د . محمد عمارة (تيارات الفكر الإسلامي) طبعة القاهرة سنة ١٩٩١م .

### أهل الحديث

مصطلح «أهل الحديث» هو التسمية الأدق للفرقة التي يطلق عليها في أحيان كثيرة - مع كثير من التجوز - اسم «أهل السنة» . . أو «السلفية» . . أو «الحشويّة» . . فأهل الحديث هم التيار النصوصى ، الذى جعل النصوص والمأثورات المروية مرجع الدين الوحيد - أو شبه الوحيد - رافضين إدخال «الرأى» و «العقل»

مرجع الدين الوحيد ، و سببه الوحيد والتمان أدوات النظر العقلى في إطار مرجعية الدين . . و «القياس» و «التأويل» وغيرها من أدوات النظر العقلى هذه في سبرغور النصوص ، بل ورافضين الإعمال الحقيقي لأدوات النظر العقلى هذه في سبرغور النصوص ،

مفضلين على ذلك الوقوف عند ظواهر النصوص ، أو قريبا من هذه الظواهر! . .

وبالطبع فإن النصوص الدينية التي هي المرجع في الدين هي الكتاب والسنة .. لكن ، بسبب من اشتغال أئمة هذه الفرقة بمهمة جمع الحديث النبوى وتصنيفه في الصحاح والمسانيد والجوامع .. واشتغالهم بضبط علم مصطلحه .. وضبط علم روايته ورواته - علم الجرح والتعديل - ، وبسبب من ضخامة هذه العلوم - كمّا وكيفًا - ومكانتها المحورية في علوم الإسلام ، الشرعية والمدنية .. برز أئمة هذه المدرسة الفكرية كالمحترفين لهذه الصناعة الكبرى .. صناعة الجمع والنقد والتصنيف والشرح لحديث رسول الله ، على أفاشتهروا ، لذلك ، به «أهل الحديث» . .

ولقد كان العصر العباسى هو الحقبة الزمنية التى اشتهر فيها أمر هذه الفرقة ، لأن ازدهار مدارس الرأى والنظر الفلسفى والعقلانى ، وتأثيرات الوافد اليونانى العقلانى والوافد الفارسى الإشراقى قد أفزعت قطاعا كبيرا من عامة الأمة فوحد وجدانه التعبير عن الأمن من هذا الفزع فى الحصن الذى عثل فى مدرسة «أهل الحديث»! . وإمام هذه المدرسة ، الذى انعقد إجماع أئمتها على إمامته لها هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ ٧٨٠ - ٨٨٥) - صاحب المسند الشهير وفيها نجد أبرز الأئمة الذين اشتغلوا بهذه الصناعة الفكرية ، جمعا ونقدا وتصنيفا

للحدیث ، وتقعیدا لعلوم مصطلحه وروایته ورواته .. من مثل ابن راهویه (۲۳۸ هـ ۸۵۲م) – وهو الإمام فی علم الجرح والتعدیل – .. والبخاری (۲۰۲ هـ ۲۰۸م) وأبو داود ( ۲۷۰ هـ ۸۸۸م) والدارمی (۲۸۰ هـ ۸۹۳م) والطبرانی (۳۳۰ هـ ۹۷۱م) والبیهقی (۸۰۶ هـ ۲۰۱۰م) وغیرهم من أصحاب الصحاح والجوامع والمسانید .. کما نجد فیها الفقهاء والمجتهدین والمجددین . من أمثال ابن تیمیة (۲۲۱ – ۷۲۸ه کما تحد فیها الفقهاء والمجتهدین والمجددین . من أمثال ابن تیمیة (۱۲۱۰ – ۱۲۹۷ه) .. وغیرهم من أئمة وأعلام هذا التیار ..

وإذا كانت إمامة هذا التيار قد انعقدت ، دون منازع ، للإمام أحمد بن حنبل ، فإن ذلك لم يكن بسبب جمعه لـ «المسند» . . وإنما لأسباب كثيرة ، يهمنا منها - في هذا المقام - أنه الواضع لمعالم «المنهج النصوصي» الذي تميز به هذا التيار . . المنهج الذي يحصر المرجعية الدينية في النصوص . . نصوص الكتاب والسنة ، دون أدوات النظر العقلي . . مع بلوغ أقصى درجات الحذر والتحفظ من استخدام أدوات النظر هذه في سبر أغوار هذه النصوص! .

ولقد بلغ من التزام الإمام أحمد بهذا «المنهج النصوصى» ، الذى حدده سبيلا وحيدا لفهم الدين واستنباط أحكامه إلى الحد الذى جعله لا يرجح ، بالرأى أو العقل أو القياس ، مأثورة على أخرى عندما تتعدد وتتضارب وتتعارض المأثورات في الأمر الواحد والقضية الواحدة ، فكان يفتى بالحكمين المختلفين ، لأن لديه مأثورتان مختلفتان في الموضوع . . وبعبارة ابن القيم : «فإن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عن ابن حنبل في المسألة روايتان!» .

وهو منهج جعل الدين يسرا . . ووسع على الأمة في الفروع والجزئيات . . على عكس ما قد يظن خصوم هذا التيار! . .

أما أركان هذا المنهج النصوصى ، كما حددها الإمام أحمد فإنها خمسة ، يذكرها ابن القيم بهذا الترتيب :

الأصل الأول: النصوص: فإذا وجد النص أفتى به ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان . . ولم يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف .

الأصل الثانى: ما أفتى به الصحابة: فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى ، لا يعرف له مخالف منهم فيها ، لم يَعْدُها إلى غيرها . . ولم يقدم عليها عملا ولا رأيا ولا قياسا . .

الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول . .

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. وهو الذي رجحه - (الحديث الضعيف) - على القياس.

الأصل الخامس: القياس للضرورة: فإذا لم يكن عنده فى المسألة نص، ولا قول الصحابة، أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس، فاستعمله للضرورة..».

تلك هي أركان «المنهج النصوصي» ، كما حددها إمام أهل الحديث أحمد ابن حنبل . . فالنص - أيا كان مستواه - هو المرجع . . وليس الرأى . . أو القياس . . أو العقل . . أو التأويل . . أو الذوق الصوفي . . أو السببية . . والنصوص وحدها هي مصدر الحلال والحرام (١) . .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (تيارات الفكر الإسلامي) طبعة القاهرة سنة ١٩٩١م



# الشعوبية

#### الشعوبية

نسبة إلى «الشُّعوب» - ومفرد الشُّعوب: شَعْب . ومن معانيه الجماعة التى تخضع لنظام اجتماعى واحد ، أو تتكلم لغة واحدة . وفي القرآن الكريم ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّه عَلِيم خَبِيرٌ ﴾ (١) .

والجماعة التى تكون «شعبا» ، هى التى قطعت على طريق الاندماج والائتلاف شوطا أكبر من تلك التى لا تزال عند رابطة القبيلة . . فالقبائل ، بالاندماج والتطور ، تصبح «شعبا» . .

والشعوبية ، في الفكر والتاريخ العربي والإسلامي ، مصطلح أشير به إلى نزعات وحركات تميز في إطارها تياران :

الأول: شعوبية ، بمعنى «أهل التسوية» بين الشعوب والقبائل ، أى بين العرب – الذين غلبت عليهم القبلية – وبين الموالى – أهل البلاد التى فتحها الغرب – وهم الذين كانوا شعوبا – وخاصة الفرس . ولقد بدأ هذا المعنى للشعوبية – معنى التسوية – في مواجهة النزعة الأموية التى فضلت العرب ، إما عصبية ، أو لدواعى أمن الدولة عندما لم يكن قد تأكد ولاء شعوب البلاد المفتوحة لدولة العرب الفاتحين .

فالشعوبية ، بهذا المعنى ، نزعة مقبولة بمعايير الإسلام ، الذي لا فضل فيه لعربي على عجمي إلا بالتقوى . .

والثاني : من تيارى الشعوبية - ذلك الذي تجاوز أصحابه مطلب «التسوية» بين الشعوب والقبائل ، إلى حيث أعلنوا تفضيل الشعب الفارسي على القبائل العربية ،

<sup>(</sup>۱) الحجرات : ۱۳.

وأشاعوا من الآداب والأفكار والنظريات ما يحقر العرب ، كجنس ، ويحط من قدرهم ، كأمة ، ويسخر من عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وأزيائهم وأطعمتهم وأدوات عيشهم وأنماط حياتهم وتراثهم وثقافتهم ، بتعميم وإطلاق . . .

ولقد بدا من هذا التيار الشعوبي أنه يقبل «الإسلام- الدين» ويرفض «العرب - اللغة- والدولة - والتراث - وأنماط الحياة» . لكن شواهد كثيرة قد قامت على أن الكثير من أصحاب النزعة الشعوبية - بهذا المعنى - قد أُسَرُّوا رفض الإسلام تحت دعاواهم المعلنة برفض العروبة ، وكانوا دعاة حفاظ على المواريث الدينية الفارسية القديمة .

ولقد نهضت النزعة الشعوبية وحركتها بدور كبير في إسقاط الدولة الأموية ، ذات العصبية العربية ، وكان للجند الخراسانيين - الذين قادهم أبو مسلم الخراساني (١٣٧هـ ٥٧٥م) - الدور البارز في ذلك . . بل لقد نجح الشعوبيون في تحويل الخلافة - قبيل نجاح الثورة في إسقاط بني أمية - عن التيار العلوى في الثورة - لنزعته العربية - وكان عثله المعتزلة - الذين نجحوا في عقد البيعة بالخلافة للنفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن (٩٣ - ١٤٥ هـ ٢١٢ - ٢٦٢م) - نجح الشعوبيون في تحويل الخلافة إلى الفرع العباسي ، الذي كانت دعوته قد تركزت في المناخ الفارسي ، واعتمدت على العنصر غير العربي ، بل واستَعْدَت الشعوبية ضد العرب - الذين كان هواهم مع العلويين . .

ويذكر التاريخ أن الإمام العباسى إبراهيم بن محمد (٨٢ – ١٣١ هـ ٧٠١ – ٧٤٩م) قد كتب إلى أحد دعاته في فارس – إبان الدعوة السرية التي تحضر للثورة – يقول: «.. وإن استطعت ألا تدع بخراسان أحدا يتكلم بالعربية إلا وقتلته فافعل! .. وعليك بمُضَر ، فإنهم العدو القريب الدار ، فأبِدْ خضراءهم ، ولا تذع على الأرض منهم ديارا»! .

وهذا هو الذي نفذه أبو مسلم الخراساني ، المذى حول الخلافة عن العلويين إلى العباسيين ، بالبيعة لأبي العباس السفاح (١٠٤ - ١٣٦ هـ - ٧٣٧ - ٢٥٤م) الأمر الذي جعل للشعوبية الهيمنة ، في العصر العباسي الأول ، على كثير من ميادين الحياة .

ولقد تخلق في الحياة الفكرية والاجتماعية الإسلامية تيار ثالث - رافض للعصبية العربية وللعصبية الشعوبية كليهما - وداع إلى التأليف بين الشعوب والقبائل على هدى من معايير الإسلام في التعارف بين الأم والجماعات . . ومن عبرارات الجاحظ (١٦٣ - ٢٥٥ هـ ٧٨٠ - ٢٦٩م) في هذا المعنى : «إن الموالي بالعرب أشبه ، وإليهم أقرب ، وبهم أمس ، لأن السنة جعلتهم منهم . . فهم عرب في المدى والعاقلة - (العصبة) - وفي الوراثة ، وهذا تأويل قول الرسول : «مولى القوم منهم» و «مولى القوم من أنفسهم» و «والولاء لحمة كلحمة النسب» . . وإذا عرف ذلك سامحت النفوس ، وذهب التعقيد . . ولم يبق إلا التنافس (١)»!

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (تيارات الفكر الإسلامي) .

## الغنوصية

#### الغُنُوصِيَّة Gnosticism :

نسبة إلى «غنوصيص» Gnosis - أى «المعرفة» - وهى نزعة فلسفية قديمة قائمة على التلفيق بين الفلسفة والدين ، والمزج بين المعارف المختلفة ، وهى مؤسسة على فكرة الصدور والفيض ، والأراء الباطنية والإشراقية .

ولقد ازدهرت الغنوصية في المناخ الحضاري الهليني القديم - خاصة البلاد الفارسية - وفكرتها المحورية قائمة على أن «المعرفة» هي طريق الخلاص ، وليس الإيمان بدين معين ، سواء أكانت النصوص أو العقل أو هما معا سبيل هذا الإيمان .

ولقد بدأت الغنوصية ، كمذهب تلفيقى ، مزيجا من الهلينية اليونانية - وخاصة الأفلاطونية الحديثة - والقبالية العبرانية - وهى الديانة الشعبية للإسرائيلين القدماء - والمانوية - من مذاهب الفرس القدماء -

وهى تسلك للخلاص سبيل الجاهدة الفردية والتجربة الروحية الذاتية ، التى ترتقى بصاحبها على طريق الفناء في المطلق والكل ، وليس طريق الشريعة العامة ، عقلية كانت أوسمعية هذه الشريعة ...

ولقد نهضت الغنوصية بالدور الأكبر في إخراج النصرانية عن نقاء عقيدة التوحيد ، ومن زعماء المسيحية الغنوصيين في القرن الثاني الميلادي : فالنتينوس المصرى ، وباسيليدس السورى .

وعندما ظهر الإسلام ، حاولت الغنوصية معه ما صنعته مع النصرانية ، فكانت مذاهب تصوف وحدة الوجود والباطنية العرفانية الإشراقية ، تلك التي أضافت مسحة إسلامية إلى الغنوصية القديمة هي الشكل الغنوصي للإسلام ، لكنها ظلت مذاهب محاصرة ومدانة من أهل السنة والجماعة - جمهور الأمة .

والعرفان الغنوصى وإن نجح كتجربة ذاتية ، وطريق فردى لخلاص آحاد الناس ، فإنه مدمر لاجتماعية الإنسان ، ومفسد لعقائد الجمهور ، الذين يتمثل خلاصهم في الشريعة العامة ، وليس في فردية العرفان الغنوصي .

والغنوصي Gnostics هو المنسوب إلى الغنوصية (١).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل ، انظر : د . محمد عمارة (معالم المنهج الإسلامي) طبعة القاهرة سنة ١٩٩١ م . و (الغزو الفكري وهم أم حقيقة؟) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩ م .

### الباطنية

#### الباطنيَّة:

- فى الفرق الكلامية - يراد بها كل الذين غالوا فى التأويل ، فجعلوا لكل «ظاهر» «باطنا» ، ولم يقفوا فى قواعد التأويل عند ضوابط اللغة العربية وقواعد الإسلام ...

فمن التأويل ما التزم أصحابه بالقواعد ، وهذا ما لا خلاف فيه من بين تيارات الفكر الإسلامي . . أما تأويل الباطنية ، فهو الذي تجاوز القواعد ، واستغرق كل أحكام الشريعة ، حتى لم يعد فيها ظاهر يراد به حقيقته الظاهرة! . .

ومن الفرق التي تندرج تحت «الباطنية»:

۱ - الإسماعيلية - وهم الشيعة الإمامية الذين رأوا الإمام بعد جعفر الصادق (۸۰ - ۱٤۸هـ ۱۹۹ ، ۲۹۹م) ابنه إسماعيل (۱٤۳هـ ۱۷۶۰م) ... وهم قد خلطوا الإسلام بالغنوصية الفارسية وبالأفلاطونية الحديثة وبكثير من الإسرائيليات ... ومنهم تفرعت وانشقت فرق باطنية كثيرة .. منها :

٢ - القرامطة - المنسوبة إلى أشهر دعاتها حمدان قرمط . . وتسمى السَّبْعيَّة كذلك ، لقولهم إن أدوار الإمامة سبعة ، وتدبير العالم السفلى منوط بالكواكب السبعة . .

٣ - الدروز - نسبة إلى مؤسسها محمد بن إسماعيل الدرزى (٤١١ هـ ٩٨٥ - ١٠ ١م) . وهم يعتقدون أن الحاكم بأمر الله الفاطمى (٣٥٧ - ٤١١ هـ ٩٨٥ - ١٢٠ ١م) هو «الناسوت» الذي حل فيه «اللاهوت» . . ويسمون أنفسهم «اللوحدين» . .

٤ - النصيرية - نسبة إلى داعيهم محمد بن نصير (٢٥٩ هـ ٢٧٣م) . . وهم يعتقدون أن للإمام على بن أبى طالب جانبا لا هوتيا حَلَّ فيه .

٥ - البابية والبهائية - التي أسسها السيد على محمد الشيرازى (١٣٣٦ - ١٢٦٦ هـ ١٢٦٦ هـ ١٢٦٦ هـ ١٨٢١ - ١٨٥٠م) الذي ادعى أنه باب العلم بالحقيقة الإلهية ، وسمى نفسه بـ «الباب» . . ثم كانت البهائية التي أسسها ميرزا حسين على نورى (١٢٣٢ - ١٣٠٩ هـ ١٨١٧ - ١٨٩٢م) - والذي سمى نفسه «بهاء الله» - امتدادا لها . .

وجميع هذه الفرق الباطنية قد أخرجت - بتأويلها الفاسد - الإسلام عن حقيقته . . كما لعبت أدوارا مشبوهة في تاريخ الإسلام بوقوفها مع أعدائه من التتر والصليبين - قديما - والاستعمار والصهيونية في العصر الحديث (١) .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل ، انظر : د .عبد الرحمن بدوى (مذاهب الإسلاميين) طبعة بيروت سنة ١٩٧٣م . ود . محمد عمارة (الإسلام والثورة) طبعة القاهرة سنة ١٩٨٨م .

## ولاية الفقية

#### ولاية الفقيه:

هى سلطات الفقيه فى فكر الشيعة الاثنى عشرية . وحدود هذه السلطات - الولاية - موضع خلاف بين مجتهدى هذه الفرقة . .

فعند الشيعة - وضمن عقيدة الإمامة - تكون للإمام المعصوم كل سلطات وعموم ولاية الله ، سبحانه وتعالى . .

وبعد غيبة الإمام الثاني عشر - أبو القاسم ، محمد بن الحسن - «المهدى» - (المهدى» - (المهدى» - (المهدى» - (المهدى» - أصبح الفقهاء المجتهدون هم «نواب الإمام» الغائب ، الذي ينتظرون ظهوره وفك أسره . .

ولقد ساد في الفكر الشيعي أن «الثورة» و «إقامة الدولة» هي من اختصاص «الإمام» ، وليست من ولاية «الفقهاء» . . فولاية الفقيه خاصة بفقه العبادات ، والمعاملات غير السياسية ، وخاصة «الثورة» و «إقامة الدولة» . .

لكن طول العهد بغيبة الإمام ، وطول الانتظار لظهوره ، قد أوجد في الفكر الشيعي - وإن بشكل جزئي - اجتهادات تقول به «عموم ولاية الفقيه» ، وشمولها لإقامة الدولة وتغيير نظم الجور والفساد . . وانطلاقا من مصلحة الناس في التغيير لهذه النظم ، وخوفا من بقاء الواقع الذي طال في انتظار عودة الإمام الذي امتدت غيبته لعدة قرون . .

ومن طلائع المجتهدين الشيعة الذين قالوا بعموم ولاية الفقيه:

۱ - المجتهد النراقى ، أحمد بن محمد بن مهدى بن أبى ذر النراقى (١١٨٥ - ١٢٤٥ هـ ١٧٧١ - ١٨٣٨م)

٢ - والمجتهد الشيرازى ، حسين بن محمود بن اسماعيل بن فتح الله ، الشيرازى ( ١٢٢٠ - ١٣١٢ هـ ١٨١٥ - ١٨٩٥م)

۳ - والمجتهد الشيرازى ، محمد تقى بن محب على بن محمد على الحائرى (١٩٣٨ هـ - ١٩٢٠م)

ع - والمجتهد النائيني ، حسين بن عبد الرحمن النجفي (١٢٧٣ - ١٣٥٥هـ ١٨٥٧ - ١٨٥٧ م)

٥ - وآية الله روح الله الخميني (١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م) - قائد الثورة الإسلامية الإيرانية (١٣٩٩هـ ١٣٩٩م) . والذي يعد أبرز من ركز على نظرية عموم ولاية الفقيه ، انطلاقا من الضرورات العملية التي تستدعي قيادة الفقهاء لعملية تغيير نظم الجور والفساد - والذي قال : «قد مر على الغيبة الكبري لإمامنا المهدى أكثر من ألف عام ، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقضى المصلحة قدوم الإمام المنتظر .

فهل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟! يعمل الناس فى خلالها ما يشاؤون؟! . . هل حدد الله عمر الشريعة بمائتى عام مثلا ؟! هل ينبغى أن يخسر الإسلام ، من بعد الغيبة ، كل شيء ؟! . . إن الذهاب إلى هذا الرأى عندى أسوأ من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ! . . إن علينا أن نسعى بجد لتشكيل الحكومة الإسلامية!» .

وانطلاقا من نظريته في «عموم ولاية الفقيه» قاد الثورة التي تولى فيها الفقهاء سلطة «الإرشاد» والمرجعية «الدينية» لعمل «ذوى الاختصاص العلمي والفني» لكن ، ظل هذا الاجتهاد ، القائل بعموم ولاية الفقيه ، موضع خلاف بين المجتهدين والمراجع الدينية في مذهب الشيعة الاثنى عشرية حتى الآن (١).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل ، انظر: الإمام الخميني (الحكومة الإسلامية: ولاية الفقيه) طبعة القاهرة سنة. ١٩٩٩م . ود . محمد عمارة (تيارات الفكر الإسلامي) طبعة القاهرة سنة ١٩٩١م .

### فهرس أبْجَرِى للمصطلحات

|                                         | الايداء          |
|-----------------------------------------|------------------|
| ١٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الإحتماد         |
| 177                                     | الاستخلاف        |
| ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | الاستحارف        |
| ١٣٤                                     | الم صارح         |
| <b>u</b> /                              |                  |
| {Y                                      | الاصولية         |
| Y. 4                                    | اهل الحديث       |
| ۲۱۶                                     | الباطنية         |
| A 4.1W                                  | / ٢, ٢           |
| 177                                     | التجديد          |
| 1.7                                     | التكافل          |
| <b>7</b>                                | التنصير          |
| ٥٤                                      | التنوير          |
| 144                                     | الثورة           |
| 1 { {                                   | الجهاد           |
| ٧٤                                      | الحاكمية         |
| ٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | الحرية           |
| 1 Y A                                   | احرب             |
| M                                       | حقوق الإنسان     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | الديمقراطية      |
| 110                                     |                  |
| Y.V                                     | السلفية          |
| V                                       | الشريعة          |
| Y                                       | الشعوبية         |
| 111                                     | الشوري           |
| 10 Y                                    | لعدل             |
| 104                                     | لعقلانية         |
| Y                                       | لعلمانيةلعلمانية |
| Y\0                                     | لغنوصية          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | لماديةلادية      |
| M                                       | لمساواة          |
| 141                                     | لهوية            |
| \                                       | وسطية            |
| 14 Photograph                           | وطنية            |
| * * A A A A A A A A A A A A A A A A A A | لاية الفقيه      |

.

### الفهرس

| ٣                                         | تمهيد: في الرسالة الحضارية للمصطلحات              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                         | تحرير مضامين المصطلحات: شرط الفهم المشترك والحوار |
| YY                                        | ١ - العلمانية                                     |
| 5 Y                                       | ٢ - الأصولية٢                                     |
| 01                                        | ٣ - المادية                                       |
| 26                                        | ٤ – التنوير                                       |
| 4                                         | o – التنصير                                       |
| 44                                        | ٦ - الاستخلاف                                     |
| ٧                                         | ٧ - الشريعة٧                                      |
| V4                                        | ۸ – الحاكمية                                      |
| ν ζ                                       | ٩ - حقوق الإنسان                                  |
| ^//                                       | ٩ - حقوق الإنسان                                  |
| Αν                                        | ١١- العدل                                         |
| 1 • 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٢١- التكافا                                       |
| ) • 7                                     | ۱۲- التكافل                                       |
| ) ) )                                     | ١٤ - الذَّمة                                      |
| 1 10                                      | -10                                               |
| \ \ \                                     | ١٥- الشورى                                        |
| 177                                       | ١٦- الديمقراطية<br>١٧- الحزب                      |
|                                           |                                                   |
| 148                                       | ۱۸- الإصلاح                                       |
| 14V                                       | ۱۹ – الثورة<br>۲۰ – الجهاد<br>۲۰ – الجهاد         |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | ۱۰ اجهاد                                          |
|                                           | ٢١- العقلانية                                     |
| 177                                       | ۲۲- الاجتهاد                                      |
| 177                                       | ۲۲ التجدید                                        |
| 1 / /                                     | ۲۲- التأويل                                       |
| 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | ٢٥- الإبداع                                       |
| 1 1 1                                     | ٣٦- الهوية                                        |
| 114                                       | ۲۷- الوسطية                                       |
| 194                                       | ٢٨- الوطنية                                       |
| ۲. ٤                                      | ٢٩- الأشعرية                                      |
| <b>Y</b> . <b>V</b>                       | ٣٠- السلفية                                       |
| Y . 9                                     | ٣١ - أهل الحديث                                   |
| Y1Y                                       | ٣١- الشعوبية                                      |
| 710                                       | ٣٢- الغنوصية                                      |
| Y17                                       | ٣٤– الباطنية                                      |
| Y1A                                       | ٣٥- ولاية الفقيه                                  |